

ت أليف أُ الْعَلَامَةِ شَمْس الدَّينُ مُحَدِّد بنَ مُحَدِّد الرَّعَيْنِيَّ الْمَالِكِيَّ الْمَالِكِيِّ اللَّهَمِيرِ بِالحطّابِ الشَّمِيرِ بِالحطّابِ (المُتَوَفَّ سَنَة ٤٥٤ هـ)



#### صف وتحقيق وإخراج:



اليمن ـ صعدة ـ ت (٥٣١٥٨٠) سيار (٧١٣٨٤٢٩٨٩)

الطبعة الثانية ١٤٣٩هـ

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع)

تْرْجُمُمُّ الْمُؤَلِّفِ ِ \_\_\_\_\_ تَرْجُمُمُّ الْمُؤَلِّفِ ِ \_\_\_\_\_ ٣

# بِثِهِ إِلَّهُ الْجَالَ عِنْ الْجَهِينِ

# تَرْجَمَةُ الْمُؤَلِّف

الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحَدَّه لا شَرِيك لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَم النَّبِيِّين وَتَمَام عِدَّة الْمُرْسَلِين، وَأَنَّ عِثْرَتَهُ الْمُطَهَّرِينَ قُرَنَاءُ الذّكرِ الْمُبِين وَخُلَفَاءُ الْمُرْسَلِين، وَأَنَّ عِثْرَتَهُ الْمُطَهَّرِينَ قُرنَاءُ الذّكرِ الْمُبِين وَخُلَفَاءُ الْمُرْسَلِين الْمُبَلِّغِين شِرْعَتَهُم عَلَى الْكَمَال وَالْيَقِين، صَلَوَاتِ اللَّه عَلَى الْكَمَال وَالْيَقِين، صَلَوَاتِ اللَّه عَلَى عَلَيْهِم أَجْمَعِين، وَرَضِي اللَّه عَن صَفْوَة شِيعَتِهِم الميامين وَعَنِ النَّهُ عَن صَفْوَة شِيعَتِهِم الميامين وَعَنِ النَّهُ لَهُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينِ الْمُحِقِّين، وبعد:

فمؤلف مُتَمِّمَةِ الآجُرُّومِيَّةِ هو مُحَمَّدُ بن مُحَمَّد الرُّعَيْنِيَ أَبُو عبدِ اللهِ الْمَعْرُوفِ بالحطابِ، فَقِيهُ مَالِكِيُّ، أَصْلُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ، وُلِدَ فِي مَكَّةَ عَامَ (٩٠٢هـ) (١٤٩٧م) واشتهر بِمَكَّة، وَتُوفِيُّ بَطَرَابُلْسَ عَامَ (٩٥٤هـ) (١٥٤٧هـ) مِن كُتُبهِ:

- (١) قُرَّةُ الْعَيْنِ بِشَرْحِ وَرَقَاتِ الْحَرَمَيْنِ.
  - (٢) تَحْرِيرُ الْكَلَامِ فِي مَسَائِلِ الإِلْتِزَامِ.
- (٣) هِدَايَة السَّالِك الْمُحْتَاجُ فِي مَنَاسِك الْحُجِّ.
- (٤) تَفْرِيجُ الْقُلُوبِ بِالْخِصَالِ الْمُكَفِّرَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ مِنَ الذُّنُوبِ.
  - (٥) مَوَاهِبُ الجُلِيلِ فِي شَرْحٍ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ.
- وَغَيْرُهَا مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ وَالرَّسَائِلِ، وَمِنْهَا هَذَا الَّكِتَابِ الَّذِي بَيْنَ أَيدينًا.

الْمُؤلَّفُ ﴿ وَمُعْدِّمُهُمْ الْمُؤلِّفُ ﴿ وَمُعْدِّمُهُمْ الْمُؤلَّفُ لَعُلَّا لَهُ وَلَّفُ

# بِثِهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا لَهُ خَذَا لَّهُ خَيْرًا

# مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّف

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ، مُتَمِّمَةٌ لِمَسَائِلِ الْآجُرُّ وْمِيَّةِ، تَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ، نَفْعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَا كَمَا نَفْعَ وَاسِطَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ، نَفْعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَا كَمَا نَفْعَ وَاسِطَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَيْرِهَا مِنَ الْمُمَاتِ، إِنَّه قَرِيْبُ مُجِيبُ الدَّعَوَات.

# الكلامُ وَمَا يَتَأَلُّفُ مِنْهُ

الْكَلَامُ: هُوَ اللَّفْظُ الْمُركَّبُ الْمُفِيدُ بِالوَضْع.

وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنِ اسْمَيْنِ، نَحْو: «زيدٌ َقائمٌ». أَو مِنْ فِعْلٍ وَاسْم, نَحْو: «قامَ زيدٌ».

وَٱلْكَلِمَةُ: قَوْلُ مُفْرَدٌ. وهِيَ: اسْمٌ, وَفِعْلٌ, وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنيّ.

فَالاِسْمُ: يُعْرَفُ بِالْإِسْنَادِ إلَيْهِ، وَبِالْخَفْضِ, وَبِالتَّنْوِينِ, وَبِدُخولِ الْأَلْفِ واللَّام, وَحُرُوفِ الْحَفْض.

وَالْفِعْلُ: يُعْرَفُ بِـ «قَدْ», وَ «السِّينِ», وَ «سَوْفَ», وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ. وَهُوَ ثلاثةُ أنواع:

ماضٍ: وَيُعْرَفُ بِتَاءِ الْتَأْنِيثِ السَّاكِنَةِ، نَحْو: «قامتْ وقعدتْ». وَمِنْهُ «نِعْمَ» وَ«بِئْسَ» وَ«لَيْسَ» و «عَسَى» عَلَى الْأَصَحِّ.

وَمُضَارِع: وَيُعْرَفُ بِدُخُولِ «لَمَ» عَلَيْه، نَحْو: «لَمْ يقمْ». ولا بُدَّ فِي أُوَّلِهِ مِنْ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الْأَرْبَعِ، وَهْيَ: الْمَمْزَةُ وَالنُّونُ وَالْيَاءُ وَالنَّاءُ، يَجْمَعُهَا قَوْلُك: «نَأَيْتُ». وَيُضَمُّ أُوَّلُهُ إِذَا كَانَ مَاضِيهِ عَلَى وَالتَّاءُ، يَجْمَعُهَا قَوْلُك: «نَأَيْتُ». وَيُضَمُّ أُوَّلُهُ إِذَا كَانَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ، كَـ«دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ»، و «أكرمَ يُكْرِمُ», و «فَرَّجَ يُدَحْرِجُ»، و «أكرمَ يُكْرِمُ», و «فَرَّجَ يُشَعِّرُ جُ»، و «قَاتَلَ يُقاتِلُ». وَيُفْتَحُ فِي مَا سِوَى ذَلِك، نَحْو: «نَصَرَ يَنْصُرُ»، و «انْطَلَقَ يَنْطَلِقُ»، و «اسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرَجُ».

وَأَمْرٌ: ويُعْرَفُ بِدَلَالَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ، وَقَبُولِهِ يَاءَ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْو: «قُومِي واضربِي». وَمِنْهُ «هاتِ» و «تَعَالَ» عَلَى الْأَصَحِّ.

وَالْحَرْفُ: مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ الْإِسْمِ وَلَا دَلِيلُ الْفِعْلِ, كَاهُلُهُ وَالْعُلِيلُ الْفِعْلِ, كَاهُلُهُ وَ«فِي» و «لَـمْ».

# بَابُ الإعْرَابِ وَالْبِنَاء

الْإِعْرَابُ: تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ لِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفْظًا أَو تَقْدِيرًا. وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةُ: رفعٌ, وَنَصْبُ, وَخَفْضٌ, وَجَزْمٌ. لَفْظًا أَو تَقْدِيرًا. وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةُ: رفعٌ, وَنَصْبُ وَالْخَفْضُ, ولا جَزَمَ فِيهَا. فَلِلأَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ: الرَّفْعُ وَالنَّصَبُ وَالْخَفْضُ, ولا خَفَضَ فِيهَا. وَلِلأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ: الرَّفْعُ وَالنَّصَبُ وَالْجُزْمُ, ولا خَفَضَ فِيهَا. وَالْبِنَاءُ: لُزُومُ آخِرِ الكَلِمَةِ حَرَكةً أَوْ سُكُونًا. وَأَنْوَاعُهُ أَرْبَعَةٌ: ضَمَّ, وَفَتْحُ, وَكَسُرٌ, وَسُكُونٌ.

وَالْإِسْمُ ضَرْبَانِ:

مُعْرَبٌ -وَهُو الْأَصْلُ-: وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِسَبِ الْعَوَامِل

الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ: إمَّا لَفْظًا كـ «زَيْدٍ وَعَمْرٍو»، وَإمَّا تَقْدِيرًا، نَحْوُ: «مُوسَى» وَ «الْفَتَى».

وَمَبْنِيُّ - وَهُو الْفَرْعُ -: وَهُو مَا لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ السَّرْطِ, وَأَسْمَاءِ الإَسْتِفْهَامِ, وَأَسْمَاءِ الْإِسْتِفْهَامِ, وَأَسْمَاءِ الْإِسْرَاقِ, وَأَسْمَاءِ الْإَسْرَاقِ, وَأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، وَأَسْمَاءِ الْمَوْصُولَاتِ.

فَمِنْه مَا يُبْنَى عَلَى الشُّكُونِ، نَحْو: «كُمْ».

وَمِنْهُ مَا يُبْنَى عَلَى الْفَتْح، كـ «أَيْنَ».

وَمِنْهُ مَا يُبْنَى عَلَى الْكَسْرِ، كـ «أَمْسِ».

وَمِنْهُ مَا يُبْنَى عَلَى الضَّمِّ، ك «حَيْثُ».

وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُبْنَى عَلَى السُّكُونِ.

وَالْفِعْلُ ضَرْبَانِ: مبنيٌّ، وَهْوَ الْأَصْلُ، وَمُعْرَبٌ، وَهُوَ الْفَرْعُ.

وَالْمَبْنِيُّ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْمَاضِي، وَبِنَاؤُهُ عَلَىٰ الْفَتْحِ، إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ وَاوُ الْحَمَاعَةِ فَيُضَمُّ، نَحْوُ: «ضَرَبُوا». أَوِ اتَّصَلَ بِه ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ فَيُصَاعَةِ فَيُضَمُّ، نَحْوُ: «ضَرَبُتُ وضَرَبُنا».

وَالثَّانِي: الأَمْرُ, وَبِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ، نَحْو: «اضْرِبْ» و «اضْرِبْنَ»، إلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ مُذَكَّرٍ أَوْ ضَمِيرُ الْمُؤَنَّثَةِ النُّونِ، نَحْو: «اضْرِبَا وَاضْرِبُوا وَاضْرِبِي». الْمُخَاطَبَةِ فَعَلَىٰ حَذْفِ النُّونِ، نَحْو: «اضْرِبَا وَاضْرِبُوا وَاضْرِبِي».

وَإِلَّا الْمُعْتَلَّ فَعَلَى حَدْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ، نَحْو: (اخْتَسَ» وَ (اغْزُ» وَ (ارْم».

وَالْمُعْرَبُ مَنِ الْأَفْعَالِ: الْمُضَارِعُ بِشَرْطِ أَلَّا يَتَّصِلَ بِهِ نُونُ الْإِنَاثِ وَلَا نُونُ التَّوْكِيدِ الْمُبَاشِرَةُ، نَحْو: «يَضْرِبُ وَيَخْشَى». فَإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ الْإِنَاثِ بُنِيَ مَعَهَا عَلَى السُّكُونِ، نَحْو: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة ٢٣٣]. وَإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة ٢٣٣]. وَإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ الْمُبَاشِرَةُ بُنِيَ عَلَى الْفَتْح، نَحْو: ﴿لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا ﴾ [يوسف ٢٣]. وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُضَارِعُ لِمُشَابَهَتِهِ لِلاسْم.

وَأَمَّا الْخُرُوفُ فَمَبْنِيَّةٌ كُلُّهَا.

# بَابُ مَعْرِفَةِ عَلاماتِ الإِعْرابِ

### [علامات الرفع]

لِلرَّفْعِ أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ: الضَّمَّةُ -وَهْيِ الْأَصْل- وَالْوَاوُ، وَالْأَلْفُ، وَالنُّونُ, وَهْي نَائِبَةُ عَنِ الضَّمَّة.

فَأَمَّا الضَّمَّةُ: فَتَكُونُ عَلَامَةً للرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

فِي الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ<sup>(۱)</sup>، مُنْصَرِفًا كَانَ أَو غَيْرَ منصـرفِ، نَحْو: ﴿قَالَ اللهُ﴾ [الرعمران٥٥]، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ [البقرة٢١٦], ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ [البقرة٤٥].

وفِي جَمْع التَّكْسِيرِ، مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفِ، نَحْوُ: ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى﴾ [التوبة ٢٤]، ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَا﴾ [التوبة ٢٤]، ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَا﴾ [التوبة ٢٤]، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجُوَارِ﴾ [الشورى ٣٢].

<sup>(</sup>١)– حقيقة المفرد في باب الإعراب: ما ليس مثنى ولا مجموعًا ولا ملحقًا بهما ولا من الأسياء الخمسة.

وفِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْوُ: ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الملاق؟].

وَفِي الْفِعْلِ الْمُضَارِاعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ، نَحْوُ: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاء ﴿ اللهَ اللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ﴾ [يونس٢٥]. وَأَمَّا الْوَاوُ: فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْوُ: ﴿ وَيَوْمَيِدٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ وَنَ الْمُؤْمِنُ وَنَ السَومِ ٤٤، ﴿ إِن يَكُ نِ مِّنْ نَكُمْ عِشْ رُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الانفال ٢٥].

وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّنَّةِ، وَهْيَ: «أَبُوكَ»، وَ«أَخُوكَ»، و«حَمُوْكِ»، و«حَمُوْكِ»، و«خُوْكِ»، و«خُوْكِ»، و«فُوْكَ»، و«فُوْكَ»، و«فُوْكَ»، و«فُوْكَ»، و«فُوْكَ»، و«جَاء حَمُوك» وَلِيسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا﴾ [يوسف٨]، و«جَاء حَمُوك» وَ«هَذَّا فُوك وهنوك»، ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ ﴾ [يوسف٨٦].

وَأَمَّا الْأَلْفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعَ فِي الْمُثَنَّى ومَا مُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ قَالَ رَجُلاَنِ ﴾ [المائنة؟]، و﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ [اليوبة؟]، و﴿ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْناً ﴾ [اليوبة؟].

وَأَمَّا النُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَنْنِيَةٍ، نَحْوُ: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرمن ١]، أو ضَمِيرُ جَمْع، نَحْو: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَخِدُونَ ۞ السراء ١٢٨١]، وَتَتَخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ مَ تَخْدُلُونَ ۞ السراء ١٢٨١]، و ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البنرة ٢]، أو ضَمِيرُ الْمُؤَنَّةِ الْمُخَاطَبَةِ، وَ﴿ اللّهِ ﴾ [مرد ٢٧].

علامات النَّصْبِ ————— علامات النَّصْبِ

#### علامات النُّصنب

وَلِلنَّصَبِ خُمْسُ عَلَامَاتٍ: الْفَتْحَةُ -وَهْيِ الْأَصْلُ- وَالْأَلْفُ، وَالْكَسْرَةُ، وَالْيَاءُ، وَحَذْفُ النُّونِ, وَهْيَ نَائِبَةٌ عَنِ الْفَتْحَةِ.

فَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلاَتَةِ مَوَاضِعَ:

فِي الإسْمِ الْمُفْرَدِ، مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾ [البقرة ١٨٩]، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [الأنعام ١٨٤]، ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى ﴾ [البقرة ١٥].

وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ، مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، نَحْو: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ ﴾ [النم ٨٨]، ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ [النم ٢٠]، ﴿وَقَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ [النم ٢٠]، ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى ﴾ [النر ٣٢].

وَفِي الفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمْ يَتَّصِل بِآخِرِهِ شَيْءٌ، نَحْوُ: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا ﴾ [الحب٣٧].

وَأَمَّا الْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، نَحْو: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ ﴿ الاحزاب؛ ]، ﴿ وَخَفْظُ أَخَانَا ﴾ [يوسف ٢٥]، وَتَقُولُ: ﴿ رَأَيْتُ حَمَاكِ وهَناكِ »، ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ ﴾ [القلم ٢٤].

وَأَمَّا الْكَسْرَةُ: فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَمَا مُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ ﴾ [العنكبوت: ٤٤]، ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ ﴾ [الطلاق ٦].

وَأُمَّا الْيَاءُ: فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

فِي الْمُثَنَّى وما حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ الفر ١٧٨، ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ [سر٢١]، ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غافر١١].

وَفِي جَمَعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنيا ٨٨]، ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف ١٤٢].

وَأَمَّا حَذْفُ النُّونِ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُها بِثُبُوتِ النُّونِ (١)، نَحْو: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ [الأعراف ٢٠]، ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة ١٨٤]، وَ (لَنْ تَقُومِي ».

#### علامات الخفض

وَلِلْخَفْضِ ثَلَاثُ عَلَامَاتِ: الْكَسْرَةُ -وَهْيِ الْأَصْلُ- وَالْيَاءُ وَالْفَتْحَةُ, وَهُمَا نَائِبَتَانِ عَنِ الْكَسْرَةِ.

فَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للخفضِ فِي ثَلَاثةِ مَوَاضِعَ:

فِي الاِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ، نَخُو: ﴿دِسْمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ اللّهِ الرَّحْمِنِ اللّهِ الرَّحْمِنِ اللّهِ الرَّحْمِنِ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمِنِ اللّهِ اللهِ الرّحِيمِ اللهَ اللهِ اللهِ الرّحِيمِ اللهَ اللهِ ا

وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ الْمُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ [الساء٧].

وَفِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وما مُمِلَ عَلَيْهِ, نَحْو: ﴿وَقُلَ لِللَّمُؤْمِنَاتِ﴾ [النور٣١]، و«مَرَرْتُ بِأُوْلَاتِ الْأَحْمَال».

وأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ:

<sup>(</sup>١) - وتسمى بالأمثلة الخمسة.

فِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، نَحْو: ﴿ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف٨]، ﴿كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف٤٢]، و «مَرَرْتُ بِحَمِيكِ وَفِيكَ وهنيكَ»، ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [الساء٣٦].

وَفِي الْمُثَنَّى وَما حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الكهف 1]، و «مَرَرْتُ بِاثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ».

وفي جَمْعِ الْمُلَكَّرِ السَّالِمِ ومَا مُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿قُلْ اللَّمَالِمِ وَمَا مُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿قُلْ اللَّمَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾[المجادلة؟].

وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للخفض فِي الإسْمِ الَّذِي لا يَنْصَرِف، مُفْرَدًا كَانَ، نَحْو: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ مُفْرَدًا كَانَ، نَحْو: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [الساء ٢٨]، أو جَمْعَ تَكْسِيرِ، نَحْو: ﴿مِن تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ [سا ٢١]. إلّا إِذَا أُضِيفَ، نَحْو: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين ٤]، أو دَخَلَتْ عَلَيْهِ «أَل»، نَحْو: ﴿وَقُ الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة ١٨٧].

#### علامات الجَرْمِ

وَلِلْجَزْمِ عَلَامَتَانِ: الشُّكُونُ، وَهُوَ الْأَصْلُ. وَالْحَذْفُ، وَهُو لَائَصْلُ. وَالْحَذْفُ، وَهُو نَائِبٌ عَنْهُ.

فَأَمَّا السَّكُونُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْمِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيحِ الآخِرِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ الصَّحِيحِ الآخِرِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ [الإعلاص].

# وَأُمَّا الْحُذْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلْجَزْم:

فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِّ الْأَخِرِ، وَهُو: مَا آخِرُهُ حَرْفُ عِلَّةٍ، وَحُرُوْفُ الْعِلَّةِ: الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ، نَحْو: ﴿ وَلَمْ يَخْشَ عِلْقَ اللّهِ ﴾ [النوبة ١٨]، ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ ﴾ [النوبة ١١٥]، ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ ﴾ [النوبة ١٨٥]. ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ ﴾ [الأعراف ١٧٨].

وَفِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثُبُوتِ النُّونِ، نَحْو: ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ [ال عمران ١٢٠]، ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ﴾ [القصص ٧].

#### فصلً

جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمُعْرَبَاتِ قِسَمَانِ:

قِسْمُ يُعْرَبُ بِالْحُرَكَاتِ، وَقِسْمُ يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ.

فَٱلَّذِي يُعْرَبُ بِالْحَرِّكَاتِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع:

الإسْمُ الْمُفْرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمَّعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ، وَالْفِعْلُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ، وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ.

وَكُلَّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، وَتُنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ، وَتُخْفَضُ بِالْكَسْرَةِ، وَتُخْفَضُ بِالْكَسْرَةِ،

وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

الإسْمُ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ، مُفْرَدًا كَانَ أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، فَإِنَّه يُخْفَضُ بِالْفَتْحَةِ مَا لَم يُضَفْ أَو تَدْخُلُ عَلَيْهِ «أَل».

وَجَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ.

فصل ً

وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتَلُّ الآخِرِ، فَإِنَّهُ يُجْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَمْثِلَةُ ذَلِكَ.

وَاللَّذِي يُعْرَبُ بِالْخُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، وَهْيَ:

الْمُثَنَّى وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ.

وَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ.

وَالْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ.

وَالْأَمْثِلَةُ الْخَمْسَةُ.

فَأَمَّا الْمُثَنَّى فَيُرْفَعُ بِالْأَلِفِ، وَيُنْصَبُ وَيُجُرُّ بِالْيَاءِ الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلهَا، الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا.

وَأُخْقَ<sup>(۱)</sup> بِهُ: «اثْنَانِ» وَ«اثْنَتَانِ» وَ«ثِنْتَانِ» مطلقًا<sup>(۲)</sup>، و«كِلَا» وَ«كِلْتَا» بِشَرْطِ إِضَافَتِهِمَا إِلَى الضَّمِيرِ، نَحْو: «جَاءَنِي كلاهما وَكِلْتَاهُمَا»، وَ«مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا وَكِلْتَيْهِمَا»، وَ«مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا وَكُلْتَيْهِمَا»، وَ«مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا وَكُلْتَيْهِمَا»، وَ«مَرَرْتُ بِكَرْكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي تِلْكَ الْأَلِفِ، نَحْو: «جَاءَنِي كِلَا الرَّجُلَيْن، وَكِلْتَا الْمَرْأَتَيْنِ»، وَ«مَرَرْتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْن، وَكِلْتَا الْمَرْأَتَيْنِ».

وأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ فَيُرْفَعُ بِالْوَاوِ, وَيُنْصَبُ وَيُجُرُّ بِالْيَاءِ الْمَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا، الْمَفْتُوحِ مَا بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>١)–الملحق بالمثنى: كل ما كان على صورة المثنى ولم يستوفِ شروطه.

<sup>(</sup>٢)- أي: سواء أضيفا أم لا.

وَأُخْقَ بِهِ (١): «أُولُو»، وَ «عَالَمُون»، و «عشرون»، وما بَعْدَه مِنَ الْعُقُود إِلَى التَّسْعِين, وَ «أَرضُون»، وَ «سُنُون» وَبَابُه (٢)، وَ «أَهْلُوْنَ»، وَ «وَابِلُونَ»، وَ «وَابِلُونَ»، وَ «عَلِيُّونَ»، نَحْو: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَ السَّعَةِ ﴾ [النور٢٢]، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُ وْلِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الزور٢١، ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنمام ١٤]، ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ ﴾ [الكهف ٢٥]، ﴿ وَالْبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ ﴾ [الكهف ٢٥]، ﴿ وَالْبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثُ مِئَةٍ سِنِينَ ﴾ [الكهف ٢٥]، ﴿ وَالنَّهُ اللّهُ وَالْعَمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُونَا ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلُونَا ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيهِمْ ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ إِلَى أَهْلِيهِمْ ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ إِلَى أَهْلِيهِمْ ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ إِلَى الْأَبْرَارِ لَلْهُ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُّونَ ﴿ وَالطَعْمُونَ الطَعْمُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ إِلَى أَهْلِيهِمْ ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ إِلَى أَهْلِيهُمْ ﴾ [الفتح ١١]، ﴿ إِلَى الْمُعْلَدُنَا أَمْوالُكَا وَأَهْلُونَا كُولَاكُ مَا عِلَيُّونَ ﴾ [الطففين].

ُ وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّنَّةُ فَتُرْفَع بِالْوَاوِ, وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ, وَتُجَرُّ بِالْأَلِفِ, وَتُجَرُّ بِالْيَاءِ، بِشَرْط:

أَ أَن تَكُون مُضَافَةً؛ فَإِنْ أُفْرِدَتْ عَنِ الْإِضَافَةِ أُعْرِبَتْ بِالْحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ، نَحْو: ﴿وَلَهُ أُنَّ ﴾ [النساء ١٦]، و﴿ إِنَّ لَهُ أَبَّا ﴾ [يوسف ٢٧]، ﴿وَبَنَاتُ اللَّحْ﴾ [النساء ٢٣].

وَأَنْ تَكُونَ إِضَافَتُهَا لِغَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ؛ فَإِن أُضِيفَتْ إِلَى الْيَاءِ أُعْرِبَتْ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى مَا قَبْلَ الْيَاءِ، نَحْو: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي ﴾ [ص٢٣].

َ وَأَنْ تَكُونَ مُكَبَّرَةً، فَإِنْ صُغِّرَتْ أُعْرِبَتْ بِالْحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ، نَحْو: «هَذَا أُبَيُّكَ».

<sup>(</sup>١)— الملحق بجمع المذكر السالم: هو ما لا واحد له من لفظه، أو له واحد ولم يستوفِ الشروط.

<sup>(</sup>٢) – باب سنون: هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يجمع جمع تكسير.

فصل ً

وَأَنْ تَكُونَ مُفْرَدَةً، فَإِنْ ثُنِيّتْ أَوْ جُمِعَتْ أُعْرِبَتْ إعْرَابَ الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوع.

وَالْأَفْصَّحُ فِي «الْهُنِ» النَّقْصُ، أَي: حَذْفُ آخِرِهِ وَالْإِعْرَابُ بِالْخُرَكَاتِ عَلَى النُّونِ، نَحْو: «هَذَا هَنُكِ»، وَ«رَأَيْتُ هَنَكِ»، و «مَرَرْتُ بَهَنِكِ»، وَهَذَا لَم يَعُدَّهُ صَاحِبُ الْآجُرُّ وْمِيَّةِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَجُرُّ وْمِيَّةِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، وَجَعَلُوهَا خُسْةً.

وَأَمَّا الْأَمْثِلَةُ الْخَمْسَةُ فَهِي: كَلُّ فَعْلِ مُضَارِعِ اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَقْنِيَةٍ، نَحْو: «يَفْعَلَانِ» وَ«تَفْعَلَانِ» أَو ضَمِيرُ جَمِع، نَحْو: «يَفْعَلُونَ» وَ«تَفْعَلُونَ» أَو ضَمِيرُ الْمُوَنَّقَةِ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْو: «يَفْعَلُونَ» فَإِنَّمَا تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النَّونِ, وَتُنْصَبُ وَتُجْزِامُ بِحَذْفِ النُّونِ. وَتُنْصَبُ وَتُجْزِامُ بِحَذْفِ النُّونِ.

### تَنْبيهُ:

عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ عَلَامَاتِ الْإِعْرَابِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، مِنْهَا أَرْبَعُ أَصُولُ: الضَّمَّةُ لِلرَّفْعِ، وَالْفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ، وَالْكَسْرَةُ لِلْجَرِّ، وَالْفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ، وَالْكَسْرَةُ لِلْجَرِّ، وَالْشَكُونُ لِلْجَزْم.

وَعَشْرٌ فُرُوعٌ نَائِبَةٌ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ: ثَلَاثٌ تَنُوبُ عَنِ الضَّمَّةِ، وَأَرْبَعٌ عَنِ الضَّمَّةِ، وَأَرْبَعٌ عَنِ الشُّكُونِ. وَأَرْبَعٌ عَنِ الشُّكُونِ. وَأَنَّ النِّيَابَةَ وَاقِعَةٌ فِي سَبْعَةِ أَبْوَابِ:

الْأَوَّلُ: مَا لا يَنْصَرِفُ. الثَّانِي: جَمِّعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ. الثَّالِثُ: الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُعْتُلُ الآخِرِ. الرَّابِعُ: الْمُثَنَّى. الْخَامِسُ: جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ. الشَّادِسُ: الْأَمْثِلَةُ الْخُمْسَةُ. السَّابِعُ: الْأَمْثِلَةُ الْخُمْسَةُ.

#### فصلٌ فِي بِيانِ مَا إعْرَابُهُ تَقْدِيْرِي

تُقَدَّرُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ فِي:

الإسْمِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، نَحْو: «غُلَامِي» وَ «ابْنِي». وَفِي الإسْمِ الْمُعْرَبِ الَّذِي آخِرُهُ أَلِفٌ لَازِمَةٌ, نَحْو: «الْفَتَى»، وَ «الْمُصْطَفَى»، و «مُوْسَى»، وَ «حُبْلَى»، وَيُسَمَّى مَقْصُورًا.

وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ فِي الإسْمِ الْمُعْرَبِ الَّذِي آخِرُهُ يَاءٌ لَا زِمَةٌ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا, نَحْو: «الْقَاضِي» وَ«الدَّاعِ» وَ«الْمُرْتَقِي»؛ وَيُسمَّى منقوصًا، نَحْو: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ﴾ [القدر]، ﴿مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ [القدر]، ﴿مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ [القدر]، وَتَظْهَرُ فِيْهِ الْفَتْحَةُ لِخِفَّتِهَا، نَحْو: ﴿أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ ﴾ [الاحقاف ٢].

وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِّ بِالْأَلِفِ. وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ فَقَطِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُعْتَلِّ بِالْوَاوِ أَوْ بِالْيَاءِ، نَحْو: «يَدْعُو» وَ«يَرْمِي»، وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ، نَحْو: «لَنْ يَدْعُو» وَ«لَنْ يَرْمِي». وَالْجَزْمُ فِي الثَّلَاثَةِ بِالْحَذْفِ كَمَا تَقَدَّمَ.

### [الاسم الَّذِي لا ينتصرف]

فَصْلُ: الإسْمُ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ (١): مَا فِيْهِ عِلَتَانِ مِنْ عِلَلٍ تِسْعِ، أَوْ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ. وَالْعِلَلُ التِّسْعُ هِيَ: الْعِلْدُ وَالْعِلَلُ التِّسْعُ هِيَ: الْجَمْعُ، وَوَزْنُ الْفِعْلِ، وَالْعَدْلُ، وَالتَّأْنِيثُ، وَالتَّعْرِيفُ، وَالتَّعْرِيفُ،

<sup>(</sup>١)-أي: الذي لا يدخله الصرف -وهو التنوين- ولا يجر بالكسرة.

وَالتَّرْكِيبُ، وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ، وَالْعُجْمَةُ، وَالصِّفَةُ. يَجْمَعُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

اجَعْ وَزِنْ عَادِلًّا أَنِّثْ بِمَعْرِفَةٍ

رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلَا

فَالْجَمْعُ شَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ (١)، وَهْ صِيغَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ (١)، وَهْ صِيغَةُ «مَفَاعِل»، نَحْو: «مَسَاجِد» وَ«دَرَاهِم» وَهَذِهِ الْعِلَّةُ هِي الْعِلَّةُ «مَفَاعِيل»، نَحْو: «مَصَابِيح» وَ«مَحَارِيب»، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ هِي الْعِلَّةُ الْأُوْلَى مِنَ الْعِلَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُ الصَّرْفَ وَحَدَهَا، وَتَقُوْمُ مَقَامَ الْعِلَّتِيْنِ اللَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُ الصَّرْف وَحَدَهَا، وَتَقُومُ مَقَامَ الْعِلَّةِيْنِ

• وَأَمَّا وَزْنُ الْفِعْلِ فَالْمُرَادُ بِهِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الْاِسْمُ عَلَىٰ وَزْنِ خَاصِّ بِالْفِعْلِ، كَدِ (شَمَّرَ» بِتَشْدِيد الْمِيم، و (ضُرِبَ» بِالْبِنَاء لِلْمَفْعُول، و (انْطَلَق) وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ الْمَبْدُوءَةِ بِمَمْزَةِ الْمَفْعُول، إِذَا سُمِّيَ بِشَيْءٍ مِنَ ذَلِكَ.

أَوْ يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الْفِعْلِ، وَهُو مُشَارِكٌ لِلْفِعْلِ فِي وَزْنِه، ك «أَحْمَدَ» وَ«يَزِالِيْدَ» وَ«تَغْلِبَ» وَ«نَرْجِسَ».

• وَأَمَّا الْعَدْلُ فَهُو: خُرُوجُ الإسْمِ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ: إمَّا تحقيقًا، كـ «أُحَادَ وَمَوْحَدَ», و «ثُناءَ ومَثْنى», وَ «ثُلَاثَ وَمَثْلَثَ»,

<sup>(</sup>۱) - أي: أن صيغة مَفَاعِلَ ومَفَاعِيْلَ وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا يجمعان مرة أخرى.

و «رُباعَ وَمَرْبَعَ»، وَهَكَذَا إِلَى الْعَشَرَةِ, فَإِنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ أَلْفَاظِ الْعَدَدِ الْأُصُولِ مُكَرَّرَةً؛ فَأَصْلُ «جَاءَ الْقَوْمُ أُحَادَ»: «جَاءُوا وَاحِدًا وَالْعَدِ الْأُصُولِ مُكَرَّرَةً؛ فَأَصْلُ «جَاءَ الْقَوْمُ مَثْنَى»: «جَاءُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ»، وكذا فِي وَاحِدًا»، وَأَصْلُ «جَاء الْقَوْمِ مَثْنَى»: «جَاءُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ»، وكذا فِي الْبَاقِي. وَإِمَّا تَقْدِيرًا، كَالْأَعْلَامِ الَّتِي عَلَى وَزْنِ «فُعَل»، كـ «عُمَر» وَرُونُونَ «فُعَل»، كـ «عُمَر» وَرُونَوَ فَرَى و وَلِيسَ وَرُونَوَ فَرَى و وَلِيسَ عَلَى مَنْ الطَّرْفِ وَلِيسَ فِيهَا عِلَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرِ الْعَلَمِيَّةِ قَدَّرُوا فِيهَا الْعَدْلَ، وَأَنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ «عَامِر» و «زَاحِل».

• وأَمَّا التَّأْنِيثُ فَهُو عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: تَأْنِيثُ بِالْأَلِفِ، وَتَأْنِيثُ بِالْأَلِفِ، وَتَأْنِيثُ بِاللَّافِ، وَتَأْنِيثُ بِاللَّاءِ، وَتَأْنِيثُ بِالْمَعْنَى. فَالتَّأْنِيثُ بِالْأَلِفِ يَمْنَعُ الصَّرْفَ مُطْلَقًا (۱)، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَلْفُ مَقْصُورَةً، كـ (حُبْلَى) وَ (مَرْضَى) وَ (خِكْرَى) , أَوْ كَانَتْ مَمْدُودَةً، كـ (صَحْرَاء) وَ (حَمْرَاء) و (زَكَرِيَّاء) و (أَشْيَاء). وَهَذِه الْعِلَّةُ هِي الْعِلَّةُ الثَّانِيَةِ مِنَ الْعِلَّيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُ الصَّرْفَ وَحْدَهَا، فَتَقُوهُ مُ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ.

وَأَمَّا التَّأْنِيثُ بالتاءِ فَيَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، سَوآءٌ كَانَ عَلَمًا لِمُذَكَّرِ، كـ (فَاطِمَة». لِمُذَكَّرِ، كـ (فَاطِمَة».

وَأَمَّا التَّأْنِيثُ الْمَعْنَوِيُّ فَهُو كالتأنيثِ بِالتَّاءِ، فَيَمْنَعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الاِسْمُ:

- زائدًا عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفِ، كـ «شُعَادَ».

<sup>(</sup>١)-أي: سواء كان المؤنث نكرة أم معرفة، مفرداً أم جمعاً، اسها أم صفة.

- أُو ثُلَاثِيًّا مُحَرَّكَ الْوَسَطِ، كـ «سَقَرَ».
  - أُو أَعْجَمِيًّا، ك(جُورَ)(١).
- أَو مَنْقُولًا مِن الْمُذَكَّرِ إِلَىٰ الْمُؤَنَّثِ, كَمَا إِذَا سُمِّيَتِ امْرَأَةُ بِهُ الْمُؤَنَّثِ, كَمَا إِذَا سُمِّيَتِ امْرَأَةُ بِدَاللهِ الْمُؤَنِّثِ،

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ كـ «هِنْد» وَ «دَعْد» جَازَ الصَّرْفُ وَتَرْكُهُ، وَهُو الْأَحْسَن.

وَأَمَّا التَّعْرِيفُ فَالْمُرَادُ بِهِ: الْعَلَمِيَّةُ. وَتَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ، كـ «عُمَرَ» وَ «زُفَرَ». وَمَعَ الْعَدْلِ، كـ «عُمَرَ» وَ «زُفَرَ». وَمَعَ الْقَانِيثِ, وَمَعَ النَّانِيثِ, وَمَعَ النَّانِيثِ, وَمَعَ الْأَلْفِ وَالنَّونِ، كـ «عُثْمَان», وَمَعَ الْعُجْمَةِ، كَمَا سَيَأْتِي.

وَأَمَّا التَّرْكِيبُ فَالْمُرَادُ بِهِ: التَّرْكِيبُ الْمَزْجِيُّ الْمَخْتُومُ بِغَيْرِ «وَيْه»، كـ«بَعْلَبَكَ» وَ«حَضْرَ مَوْتَ»، ولا يَمْنَعُ الصَّرْفَ إِلَّا مَعَ الْعَلَمِيَّةِ.

وَأَمَّا الْأَلْفُ وَالنُّونُ الزَّائِكَتَانِ فَيَمْنَعَانِ الصَّرْفَ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، كَا الْعَلَمِيَّةِ، كَافَى الْعَلْمِيَّةِ، كَافَى الصَّفَةِ بِشَرْطِ أَلَّا تَقْبَلَ التَّاءَ كَاسَكْرَان».

وَأَمَّا العُجمةُ فَالْمُرَادُ بِهَا: أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَةُ مِن أَوْضَاعِ الْعَجَمِيَّةِ، كـ ﴿إِبْرَاهِيمَ » وَ ﴿إِسْمَاعِيلَ » وَ ﴿إِسْحَاقَ ». وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ أَعْجَمِيَّةُ إِلَّا أَرْبَعَةً: «مُحَمَّد» وَ «صَالِح» وَ «شُعَيْب»، وَ «هُود» صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين.

<sup>(</sup>١) - اسم مدينة بفارس، بينها وبين شيراز عشرون فرسخًا.

وَيُشْتَرَاطُ فِيهَا:

أَنْ يَكُونَ عَلَمًا فِي الْعَجَمِيَّةِ، ولذلك صُرِفَ «لِجَام» وَنَحْوُهُ. وَأَنْ يَكُونَ (نُوح» وَ«لُوط».

وأُمَّا الصِّفَةُ فَتَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ:

مَع الْعَدْلِ, كَمَا تَقَدَّمَ فِي «مَثْنَى وَثُلَاثَ».

وَمَع الْأَلْف وَالنُّون, بِشَرْط أَن تَكُونَ الصِّفَةُ عَلَى وَزْنِ «فَعْلَانَ» - بِفَتْح الْفَاء- ولا يَكُون مُؤَنَّتُهُ عَلَى وَزْنِ «فَعْلَانَة»، نَحْو: «سَكْرَان» فَإِن مُؤَنَّتُهُ «سَكْرَى». وَنَحْو: «نَدْمَانُ» مُنْصَرِفٌ؛ لأَنّ مُؤنَّتَهُ «نَدْمَانُة» إِنْ كَانَ مِن الْمُنَادَمَةِ (۱).

وَمَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ وَزْنِ «أَفْعَل», وألَّا يَكُونَ مُؤَنَّتُهُ «خَمْرَاء». وَنَحْو: «أَرْمَل» مُؤَنَّتُهُ «خَمْرَاء». وَنَحْو: «أَرْمَل» مُنْصَرِفٌ؛ لأَنَّ مُؤَنَّتُهُ «أَرْمَلة».

وَيَجُوزُ صَرْفُ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ لِلتَّنَاسُبِ، كَقِرَاءَةِ نَافِعٍ: ﴿ سَلَاسِلاً ﴾، و ﴿ قَوَارِيراً قَوَارِيراً ﴾, وَلِلضَّرُورَة (٢).

<sup>(</sup>١) - وإن كان من الندم فغير منصرف؛ لأن مؤنثه حينئذ «ندمي» لا «ندمانة».

<sup>(</sup>٢)- أي: لضرورة الشعر نحو:

لا لا أبوح بحبِّ بثنة إنها أخذتْ عليَّ مواثقاً وعهودا فَتُوَّنَ «مواثقًا» مع أنه لا ينصرف؛ لأن الشعر لا يستقيم إلا بتنوينه.

# بَابُ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ

الإسم ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: النَّكِرَةُ، وَهْيِ الْأَصْلِ, وَهْيِ: كُلُّ اسْمٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُوْنَ آخِرِ، كـ«رَجُل» وَ«فَرَس» وَ«كِتَاب».

وَتَقْرِيبُهَا إِلَى الْفَهْمِ أَنْ يُقَالَ: النَّكِرَةُ: كَلُّ مَا صَّلَحَ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ دُخُولُ الْأَلْفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ، كَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَاعْفِي عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُعْتَى عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلْ

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: الْمَعْرِفَّةُ، وَهْيَ سِتَّهُ أَنْوَاع:

الْمُضْمَرُ - وَهُو أَعْرَفُها - ثُمَّ الْعَلْمُ، ثُمَّ اسْمُ الْإِشَارَةِ، ثُمَّ الْمَوْصُولُ، ثُمَّ الْمُعَرَّفُ بِالْأَدَاةِ، وَالسَّادِسُ مَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدِ الْمَوْصُولُ، ثُمَّ الْمُعَرَّفُ بِالْأَدَاةِ، وَالسَّادِسُ مَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدِ مِنْهَا، وَهُو فِي رُثْبَةِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ، إلَّا الإسْمَ الْمُضَافَ إِلَى الضَّمِيرِ فَإِنَّهُ فِي رُثْبَةِ الْعَلَمِ. ويُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ «اللَّهِ» تَعَالَى فَإِنَّه عَلَمُ وَهُو أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ بِالْإِجْمَاع.

#### [الْمُصْمَرُ]

فَصْلُ: الْمُضْمَرُ وَالضَّمِيرُ اسْمَانِ لِمَا وُضِعَ لِمُتَكَلِّم، كه أَنا»، أَو خُاطَب، كه أَنْتَ», أَو غَائِب، كه هُوَ». وَيَنْقَسِمُ إِلَى: مُسْتَتِر, وَبَارِزٍ. فَخَاطَب، كه أَنْتُ مُسْتَتِرُ: مَا لَيْسَ لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ. وَهُوَ: إِمَّا مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا، كَالْمُقَدَّرِ: فِي فِعْل أَمْرِ الْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ، كه اضْرِبْ» وَ «قُمْ»،

وَفِي الْمُضَارِعِ الْمَبْدُوءِ بِتَاءِ خِطَابِ الْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ، كـ«تَقُومُ» وَ«تَضْرِبُ»، وَفِي الْمُضَارِعِ الْمَبْدُوءِ بِالْهُمْزَةِ، كـ«أَقُومُ» وَ«تَضْرِبُ». وَ بِالنُّونِ، كـ«نَقُومُ» وَ«نَضْرِبُ».

وإمَّا مُسْتَتِرٌ جَوازًا، كَالْمُقَدَّرِ فِي نَحْوِ: ﴿زِيدٌ يَقُومُ»، وَ«هِنْدٌ تَقُومُ». وَالْمُسْتَتِرُ إلَّا ضَمِيرَ رَفْع: إمَّا فَاعِلَّا أَوْ نَائِبَ الْفَاعِلِ.

وَالْبَارِزُ: مَا لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ. وينقسم إِلَى: مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ. فَالْمُتَّصِلُ: هُوَ الَّذِي لا يُفْتَتَحُ بِهِ النُّطْقُ ولا يَقَعُ بَعْدَ «إلَّا»، كَتَاءِ «قمتُ»، وَكَافِ «أَكْرَمَكَ».

وَالْمُنْفَصِلُ: مَا يُفْتَتَحُ بِهِ النَّطْقُ وَيَقَعُ بَعْدَ «إلَّا»، نَحْو: «أَنَا مُؤْمِن»، وَ«مَا قَامَ إلَّا أَنَا».

ويَنْقَسِمُ الْمُتَّصِلُ إِلَىٰ: مَرْفُوعِ, وَمَنْصُوبٍ, وَمَجْرُودٍ.

فَالْمَرْفُوعُ نَحْو: «ضَرَبْتُ» وَ«ضَرَبْنَا» وَ«ضَرَبْتَ» و «ضَرَبْتِ» و «ضَرَبْتِ» و «ضَرَبْتُ»، و «ضَرَبْتُ» و «ضَرَبْتُ»، و «ضَرَبَا» و «ضَرَبْتُ»، و «ضَرَبْتُ»، و «ضَرَبْتُ»، و «ضَرَبْتُ».

وَالْمَنْصُوبُ نَحْو: «أَكْرَمَنِي» وَ«أَكْرَمَنَا», و«أكرمَكَ» وَ«أَكْرَمَنَا», و«أكرمَكَ» و «أَكْرَمَكُ» و «أَكْرَمَكُمْ» وَ«أَكْرَمَكُنَّ» وَ«أَكْرَمَهُ» وَ«أَكْرَمَهُن».

وَالْمَجْرُورُ كَالْمَنْصُوبِ إِلَّا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَامِلُ الْجَرِّ، نَحْو: «مَرَّ بِينَا» إِلَى آخِرِهِ.

وينقسم الْمُنْفَصِلُ إِلَى: مَرْفُوعِ وَمَنْصُوبِ.

ِ الْمُصْمَرُ اِ \_\_\_\_\_\_\_ ٢٣\_\_\_\_\_

فَالْمَوْفُوعُ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً, وَهْتَ: «أَنَا» وَ«نَحْنُ» و «أنتَ» و «أنتَ» و «أَنْتَ» و «أَنْتَ» و «أَنْتَ» و «أَنْتُمَا» و «أَنْتَمَا» و «أَنْتَمَا بُو إِذَا وَقْعَ فِي ابْتِدَاءِ الْكَلَمِ فَهُ وَ مُبْتَدَأً، نَحْو : ﴿أَنَا رَبُّكُمْ مُ اللَّنِا ١٩٤٤، و ﴿أَنَا رَبُّكُمْ مُ اللَّنِهَ ١٩٤١، و ﴿أَنَا مَوْلَانَا ﴾ [اللند ٢٨٦]، ﴿ وَخُونُ الْوَارِثُونَ ﴾ [الحجر ٢٢] و ﴿أَنْتَ مَوْلاَنَا ﴾ [البقرة ٢٨٦]، ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة ١٢٠].

وَالْمَنْصُوبُ اثْنَا عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَهْيَ: «إِيَّايَ» وإِهَّانَا» و «إِيَّاكَ» و «إِيَّاكُ» و «إِيَّاكُ» و «إِيَّاكُ» و «إِيَّاكُ» و «إِيَّاكُ» و «إِيَّاكُمْ» و «إِيَّاكُمْ» و «إِيَّاكُمْ» و «إِيَّاكُمْ» و «إِيَّاكُمْ» و «إِيَّاكُمْ» و «إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونُ إِلَّا مَفْعُولًا بِهِ، نَحْو: ﴿ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [سانه].

وَمَتِى أَمْكَنَ أَنْ يُؤْتَى بِالضَّمِيرِ مُتَّصِلًا فَلا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مُنْفَصِلًا، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مُنْفَصِلًا، فَلا يُقال فِي «أَكْرَمَكَ»: «أَكْرَمَ أَنَا»، وَلَا فِي «أَكْرَمَكَ»: «أَكْرَمَ إِيَّاكَ»، إلَّا نَحْو: «سَلْنِيْهِ» و«كُنْتَهُ» فَيَجُوز الْفَصْلُ أَيْضًا، نَحْو: «سَلْنِي إِيَّاهُ")». «سَلْنِي إِيَّاهُ» وَ«كُنْتَ إِيَّاهُ (١)».

وَأَلْفَاظُ الضَّمَائِرِ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ لَا يَظْهَرُ فِيهَا إعْرَابٌ.

<sup>(</sup>١) – وضابط المسألة في «سلني»: أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني، وليس مرفوعاً، نحو: «سلنيه» يجوز أن تقول فيه: «سلني إياه». وضابطها في كنته: أن يكون الضمير خبرًا لـ«كان» أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول نحو: «الصديق كنته», والثاني نحو: «الصديق كانه زيد»، يجوز لك أن تقول فيهها: «كنت إياه»، و«كان إياه زيد».

#### [العلم]

فَصْلُ: الْعَلَمُ نَوْعَانِ:

شَخْصِيُّ، وَهْوَ: مَا وُضِعَ لِشيءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَتَناوَلُ غَيرَهُ، كـ«زَيدٍ» وَ«فاطِمةَ» و«مَكَّةَ» و«شَذْقَمَ<sup>(١)</sup>» و«قَرَنَ».

وَجِنْسِيُّ، وَهْوَ: مَا وُضِعَ لِجِنْسٍ مِنَ الأَجْنَاسِ، كَ «أُسَامَةَ» لِلأسدِ، وَ «ثُعَالَةَ» للتَّعْلَب، و «ذُوَّالَةَ» للذئب، و «أُمِّ عِرْيَطٍ» لِلْعَقْرَب.

وَهْوَ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ؛ لأَنَّهُ شَائِعٌ فِي جِنْسِهِ، فَتَقُولُ لِكُلِّ أَسَدِ رأيتَهُ: «هَذَا أُسَامَةُ مُقْبِلًا».

وَيَنْقَسِمُ الْعَلْمُ ِ - أَيضًا - إِلَى: اسْمٍ، وَكُنْيَةٍ، وَلَقَبٍ.

فَالْاسْمُ كَمَا مثَّلنا، كـ «زيدٍ» وَ «أُسَّامَةً».

وَالكُنْيَةُ: مَا صُدِّرَتْ بَأْبٍ أَو أُمِّ، كـ«أَبِي بَكْرٍ» وَ«أُمِّ كُلْثُوم»، وَ«أُمِّ كُلْثُوم»، وَ«أُمِّ عِرْيَطٍ» لِلْعَقْرَبِ.

واللَّقَبُ: مَا أَشْعَرَ بِرِفْعَةِ مُسَمَّاهُ، كـ (زَيْنِ الْعَابِدِينَ)، أَو بِضِعَتِهِ، كـ (بَطَّةَ) وَ (أَنْفِ النَّاقَةِ).

وَإِذَا اجْتَمَعَ الإسْمُ وَاللَّقَبُ وَجَبَ تَأْخِيرُ اللَّقَبِ فِي الأَفْصَحِ، نحوُ: «جَاءَ زيدٌ زَيْنُ العَابِدِيْنَ». وَيَكُونُ اللَّقَبُ تَابِعًا لِلاسْمِ فِي إِعْرَابِهِ، إلَّا إِذَا كَانَا مُفْرَدَينِ فَيَجِبُ إضَافَةُ الإسْمِ إِلَى اللَّقَبِ، نَحْو: «سَعِيْدُ كُرْزٍ».

<sup>(</sup>١) - شَذْقَم: علم على فحل كان للنعمان بن المنذر. وقَرَن -بفتح القاف والراء-: اسم قبيلة من مراد، أبوهم قرن بن رماد بن ناجية بن مراد، وإليه ينسب أويس القرني ضَعْفَيْجُنُّه.

استمُ الإِشَارَةِ ا

وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَالإسْم، وَلَا بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَاللَّقَبِ.

وَيَنْقَسِمُ الْعَلْمُ -أيضًا- إِلَىٰ: مُفْرَدٍ، وَمُرَكَّبٍ.

فَالْمُفْرَدُ: كـ«زَيْدٍ» وَ«هَنْدٍ».

وَالْمُرْكَّبُ ثَلاَّتُهُ أَقْسَام:

مُرَكَّبُ إِضَافِيُّ، كـ «عبد الله» وَ «عَبْدِ الرَّحْمَنِ»، وَجَمِيعِ الكُنَى. وَمُرَكَّبُ مَزْجِيُّ، كـ «بَعْلَبَكُّ» وَ «حَضْرَ مَوْتَ» و «سِيبَوَيْه». وَمُرَكَّبُ إِسْنَادِيُّ، كـ «بَرَقَ نَحْرُهُ» وَ «شَابَ قَرْنَاهَا».

#### [اسمُ الإشارة]

فَصْلُ: اسْمُ الْإِشَارَةِ: مَا وُضِعَ لَشَارٍ إِلَيْهِ. وَهْوَ: «ذَا» لِلْمُفْرَدِ الْمُؤَنَّةِ، الْمُذَكَّرِ، وَ«ذِي» وَ«ذِي» وَ«تِي» وَبَهْ» وَ«تَا» لِلْمُفْرَدَةِ الْمُؤَنَّةِ، وَ«ذَانِ» لِلْمُفْرَدَةِ الْمُؤَنَّةِ الرَّفْعِ، وَ«ذَيْنِ» فِي حَالَتِي النَّصْبِ وَالْمُؤَنَّى الْمُؤَنَّى الْمُؤَنَّى الْمُؤَنَّى فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ«تَيْنِ» فِي حَالَتِي النَّصْبِ وَالْحَرِّ، وَلِلْمَثَنَّى الْمُؤَنَّى فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ«تَيْنِ» فِي حَالَتِي النَّصْبِ وَالْحَرِّ، وَلِلْجَمْعِ مُذَكَّرًا كَانَ أَوْ مُؤَنَّقًا «أُولَاءِ» بالمدِّ عِنْدَ التَّمِيمِيِّينَ. الْجُجَازِيِّينَ، وَبِالْقَصْرِ عِنْدَ التَّمِيمِيِّينَ.

وَيَجُوز دُخُولُ «هَا» التَّنْبِيهِ عَلَى أَسهاءِ الْإِشَارَةِ، نَحْو: «هَذَا» وَ«هَذِهِ» وَ«هَذَانِ» وَ«هَذَيْنِ» وَ«هَاتَانِ» وَ«هَاتَيْنِ» وَ«هَؤُلاءِ».

وَإِذَا كَانَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بَعِيدًا أَخْتَفْتَ اسْمَ الْإِشَارَةِ كَافًا حَرْفِيَّةً تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفُ تَصَرُّفَ الْكَافِ الْإِسْمِيَّةِ بِحَسَبِ الْمُخَاطَبِ، نَحْو: «ذَكَ» وَ«ذَكَ» وَ«ذَكُمْ» وَ«ذَكُمْ» وَ«ذَكُمْ»

وَيَجُوزُ أَنْ تُزِيدَ قَبْلهَا لَامًا، نَحْو: «ذلك» وَ«ذلكِ» وَ«ذلكِ» وَ«ذلكُما» وَ«ذلكُما» وَ«ذلكُما» وَ«ذَلِكُم» وَ«ذَلِكُمْ» وَ«ذَلِكُمْ» وَ«ذَلِكُمْ» وَ«ذَلِكُمْ فِي الْمُثَنَّى وَلا فِي الْجُمْعِ فِي لُغَةِ مَنْ مَدَّهُ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ فِيهما حَالَةِ الْبُعْدِ الْكَافُ، نَحْو: «ذَانِكُمَا» وَ«أُوْلِئِكَ». وَكذلكَ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْمُفْرَدِ إِذَا تَقَدَّمَتُهُ «هَا» التَّنْبيهِ، نَحْو: «هَذَا»، فَيُقَالُ فِيْهِ حَالَةِ الْبُعْدِ: «هَاذَاكَ».

وَيُشَارُ إِلَى الْمَكَانِ الْقَرِيبِ بـ (هُنَا» أَوْ (هَاهُنَا»، نَحْو: ﴿ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة ٢٤]، وإلى الْمَكَانِ الْبَعِيدِ بـ (هُنَاكَ» أَوْ (هَاهُنَاكَ» أَوْ (هَنَاك) أَوْ (هَنَاكِ» أَوْ (هَنَاكِ» أَوْ (هَنَاكِ» أَوْ (هَنَاكِ) أَوْ (هَنَالِك) أَوْ (هَنَاكِ) أَوْ (هَنَاكُ) أَوْ (هَنَاكُ) أَوْ (هَنَاكُ) أَوْ (هَنَاكُ) أَوْ (هَنَاكُ) أَوْ (هَالْكِ) أَوْ (هَالْكِ) أَوْ (هَالْكُ) أَوْ (هُنَاكِ) أَوْ (هَالْكُ) أَوْ (هَالْكُلُكُ أَلْكُالِكُ أَلْكُالِكُ أَلْكُالِكُ أَلْكُالِكُ أَلْكُالِكُ أَلْكُونُ أَلْكُلُكُ أَلْكُالْكُ أَلْكُالْكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُالْكُ أَلْكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُلُكُ أَلْكُلُلُكُلُكُ أَلْكُلُكُ أَلْكُلُكُلُكُ أَلْكُلُل

#### [الاستم الموصول]

فَصْلٌ: الإسْمُ الْمَوْصُولُ: مَا افْتَقَرَ إِلَىٰ صِلَةٍ وَعَائِدٍ. وَهُوَ ضَرْبَانِ: نَصُّ، وَمُشْتَرَكٌ.

فَالنَّصُّ: ثَمَانِيَةُ أَلْفَاظٍ: «الَّذِي» لِلْمُفْرَدِ الْمُذَكَّرِ وَ «اللَّتَانِ» لِلْمُفْرَدةِ الْمُفَرَدةِ الْمُؤَنَّةِ، وَ «اللَّذَان» لِلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرِ وَ «اللَّتَانِ» لِلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ «اللَّذَيْنِ» وَ «الْلَتَيْنِ» فِي حَالَتِي النَّصْبِ الْمُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ «اللَّذَيْنِ» وَ «اللَّذَيْنِ» فِي حَالَتِي النَّصْبِ وَالْجُرِّ، وَ «اللَّذِينَ» -بِالْيَاءِ مُطْلَقًا - لِجِمْعِ الْمُذَكَّر، وَقَدْ يُقَالُ: «اللَّذُونَ» -بِالْوَاوِ - فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ «اللَّرْمِي» وَ «اللَّرْبِي» وَيُقَال: «اللَّذُونَ» -بِالْوَاوِ - فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ «اللَّرْمِي» وَ «اللَّرْبِي» وَيُقَال: «اللَّوَاتِي» لِجُمْعِ الْمُؤَنَّثِ، وَقَد تُحذفُ يَاوُهَا. نَحْو: ﴿الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي

زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة ]، ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ﴾ [الساء ٢٦], ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذِينِ أَضَلَّانَا ﴾ [المسلت ٢٩], ﴿ وَاللَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ ﴾ [المسر ١٠]، ﴿ وَاللَّالِ مِن الْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق ٤]، ﴿ وَاللَّا تِي يَا أُتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ [الساء ١٥].

وَالْمُشْتَرَكُ سِتَّةُ أَلْفَاظٍ: «مَنْ» وَ«مَا» وَ«أَيُّ» وَ«أَلْ» وَ«ذُوْ» وَ«ذُوْ» وَ«ذَا»، فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ والْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ، الْمُذَكَّرِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْمُؤَنَّنِ.

وَتُسْتَعْمَلُ «مَنْ» لِلْعَاقِلِ، وَ«مَا» لِغَيْرِ الْعَاقِلِ، تَقُول فِي «مَنْ»:

«يُعْجِبُنِي مَنْ جَاءَكَ» وَ«مَنْ جَاءَتْكَ»، وَ«مَنْ جاآكُ»، وَ«مَنْ جاآكُ»، وَهَنْ جاآكُ»، وَهَنْ جَاتَكُ»، وَتَقُول فِي «مَا» –جَوَابًا لِمَنْ قَالَ لَكَ: «اشْتَرَيْتُ حِارًا» أَوْ «أَتَانًا» أَو «حِارَيْن» أَو «أَتَانَيْنِ» أَوْ «خُرًا» أَوْ «أَتُنَا» –: «يُعْجِبُنِي مَا اشْتَرَيْتَهُ»، وَ«مَا اشْتَرَيْتَهَا»، وَ«مَا اشْتَرَيتَهَا»، وَ«مَا اشْتَرَيتَهُا»، وَ«مَا اشْتَرَيتَهَا»، وَ«مَا اشْتَرَيتَهُا»، وَ«مَا اشْتَرَيتَهُا»، وَهُمَا اشْتَريتَهُنَّ». وَقَد يُعكَسُ اشْتَريتَهُمَا»، وَهمَا اشتريتَهُمْ مَن يَعْشِي الْعَاقِلِ، نَحْو: ﴿فَمِنْهُم مَن يَعْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ [النوره٤] وَتُسْتَعْمَلُ «مَنْ» لِغَيْرِ الْعَاقِلِ، نَحْو: ﴿فَمِنْهُم مَّن يَعْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ [النوره٤] وَتُسْتَعْمَلُ «مَا» لِلْعَاقِلِ، نَحْو: ﴿فَمِنْهُم مَّن يَعْشِي لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [صه٧].

وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ تُسْتَعْمَلُ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ، تَقُول فِي «أَيِّ»: «يُعْجِبُنِي أَيُّ قَامَ» وَ«أَيُّ قَامَتْ» وَ«أَيُّ قَامَا» وَ«أَيُّ قَامَا» وَ«أَيُّ قَامَا» وَ«أَيُّ قَامَتا» وَ«أَيُّ قَامَتا» وَ«أَيُّ قَامَتا» وَ«أَيُّ قَامَا» وَ«أَيُّ قَامَتا» وَ«أَيُّ قَامَا» وَ«أَيُّ قَامَتا» وَ«أَيُّ قَامَا» وَ«أَيْ

وَأَمَّا «أَل» فَإِنَّهَا تَكُونُ اسْمًا مَوْصُولًا إِذَا دَخَلَتْ عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَوْ اسْمِ الْمَفْعُولِ، كـ «الضَّارِبِ» وَ «الْمَضْرُوب»، أَي: الْفَاعِلِ أَوْ اسْمِ الْمَفْعُولِ، كـ «الضَّارِب» وَنَحْوه: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ النَّهُ صَدِبَ، وَنَحْوه: ﴿إِنَّ الْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقَاتِ ﴾ [الحديد ١٨٨]، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْمُحَدِقَاتِ ﴾ [الطور].

وَأَمَّا «ذُو» فَخَاصَّةُ بِلُغَةِ طيِّءٍ، تَقُولُ: «جَاءَنِي ذُوْ قَامَ»، وَ«ذُوْ قَامَتُ»، وَ«ذُوْ قَامَتُ». وَ«ذُوْ قَامُوا» وَ«ذُوْ قُمْنَ».

وَأَمَّا «ذَا» فَشَرْطُ كَوْنَهَا مَوْصُولًا: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا «مَا» الإسْتِفْهَامِيَّةُ، نَحْو: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴿ [البقرة ٢١٥]، أو «مَن الإسْتِفْهَامِيَّةُ، نَحْو: «مَنْ ذَا جَاءَك؟». وَأَلَّا تَكُونَ «ذَا» مُلْغَاةً؛ بِأَنْ يُقَدَّرَ تَرْكِيبُهَا مَعَ «مَا»، نَحْو: «مَاذَا صَنَعْت؟» إِذَا قُدِّرَتْ «مَاذَا» اسْمًا وَاحِدًا مُرَكَّبًا.

وَتَفْتَقِرُ الْمَوْصُولَاتُ كُلُّهَا إِلَى صِلَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهَا وَعَائِدٍ. وَالصِّلَةُ: جُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا.

فَاجُهْمْلَةُ: مَا تَرَكَّبَ مِنْ فِعْلِ وَفَاعِلٍ، نَحْو: «جَاءَ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴿ [الزمر ١٧]، أَوْ مِنْ مُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ، نَحْو: «جَاءَ الَّذِي أَبُوهُ قَائِمٌ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ [النبأ].

وَشِبْهُ الْجُمْلَةِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: الظَّرْفُ، نَحْو: «جَاءَنِي النَّذِي عِنْدَكَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ﴾ [النحل ٩٦].

وَالنَّانِي: الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ، نَحْو: «جَاءَ الَّذِي فِي الدَّارِ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ﴾ [الانشقاق؟]. وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ لِغَالَى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ﴾ [الانشقاق؟]. وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ إِذَا وَقْعَا صِلَةً بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ «اسْتَقَرَّ». وَالثَّالِثُ: الصِّفَةُ الصَّرِيحَةُ، وَالْمُرَاد بِهَا: اسْمُ الْفَاعِلِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ، وَتَخْتَصُّ بِالْأَلِفِ وَاللَّم.

وَالْعَائِدُ: ضَمِيرٌ مُطَّابِقٌ لِلْمَوْصُولِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالجُمْعِ، وَالْتَثْنِيَةِ وَالجُمْعِ، وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَقَدْ يُخْذَفُ، نَحْو: ﴿لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ ﴾ [مريم ٢٩]، أي: الَّذِي هُو أَشَدُّ، وَنَحْو: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل ٢٩]، أي: الَّذِي تُسِرُّونَهُ وَالَّذِي تُعلِنُونَهُ، وَنَحْو: ﴿وَلِللّهُ يَعْلِنُونَ هُ النحل ٢٩]، أي: الَّذِي تُعلِنُونَ هُ، وَنَحْو: ﴿وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ هِنْه.

## [المُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ]

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْمُعَرَّفُ بِالْأَدَاةِ فَهُوَ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. وَهُو الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.

وَالْعَهْدِيتَةُ: إِمَّا لِلْعَهْدِ الدِّكْرِيِّ، نَحْو: ﴿ فِي زُجَاجِتَةٍ النَّوْجَاجَةُ النوره ٣]، أَو لِلْعَهْدِ الدِّهْنِيِّ، نَحْو: ﴿ إِذْ هُمَا فِي النُّجَاجَةُ ﴾ [النوره ٣]، أَو لِلْعَهْدِ الْخُضُورِيِّ، نَحْو: ﴿ اليَّوْمَ الْعُمَاتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة ٣].

وَالْحِنْسِيَّةُ: إِمَّا لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ، نَحْو: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبيا ١٣٠]، وَإِمَّا لِإَسْتِغْرَاقِ الْأَفْرَادِ، نَحْو: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء ٢٨]، أو لإسْتِغْرَاقِ خَصَائِصِ الْأَفْرَادِ، نَحْو: ﴿ أَنْتَ الرَّجُلُ عِلْمًا ﴾ . وَتُبْدَلُ لَامُ ﴿ أَل ﴾ مِيْمًا فِي لُغَةِ حِمْيَرِ (١).

#### [المضاف إلى واحد من هذه الخمست]

فَصْلُ: وَأَمَّا الْمُضَافُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ، فَنَحْو: «غُلَامِ» وَ«غُلَام ذَيْدٍ» وَ«غُلَام هَذَا» وَ«غُلَام الَّرْجُلِ».

# بَابُ الْمُرْفُوعَات مِنَ الْأَسْمَاء

الْمَرْفُوعَاتُ عَشْرَةٌ، وَهِيَ: الْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالْمُبْتَدَأُ، وَخَبَرُهُ، وَاسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، وَاسْمُ أَفْعَالِ فَاعِلُهُ، وَالْمُقَارَبَةِ، وَاسْمُ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بـ (لَيْسَ»، وَخَبَرُ (إِنَّ الْمُقَارَبَةِ، وَاسْمُ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بـ (لَيْسَ»، وَخَبَرُ (إِنَّ وَفَعِ، وَهُو وَأَخَوَاتِهَا»، وَخَبَرُ (لا) الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، وَالتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ، وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النَّعْتُ، وَالْعَطْفُ، وَالتَّوْكِيدُ، وَالْبَدَلُ.

<sup>(</sup>١) – اسم قبيلة من العرب، وقد نطق بلغتهم النبيء وَالْهُوَسُكَانِهِ فقال: ((ليس من اَمْبِرِّ اَمْصِيَامُ فِي امْسَفر)).

#### باب الفاعل

الْفَاعِلُ: هُوَ الإسْمُ الْمَرْفُوعُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُهُ، أَوْ مَا هُوَ فِي تَأْوِيلِ الْفِعْلِ. وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٍ, وَمُضْمَرٍ.

فَالظَّاهِرُ نَحْو: ﴿قَالَ اللّهُ ﴾ [المائدة ١١٥]، ﴿قَالَ رَجُلاَنِ ﴾ [المائدة ٢٣]، ﴿وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ ﴾ [المونفين ٢]، ﴿ وَجَاء اللهُ عَذِّرُونَ ﴾ [المونفين ٢]، ﴿ وَيَوْمَ بِذِ يَفْرَ حُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم؛]، ﴿قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ [يرسف ١٤].

وَالْمُضْمَرُ نَحْو قَوْلِكَ: «ضَرَبْتُ» وَ«ضَرَبْنَا» إِلَى آخِرِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْل الْمُضْمَرِ.

وَاَلَّذِي فِي تَأْوِيلِ الْفِعْلِ، نَحْو: «أَقَائِمُ الزَّيْدَانِ؟», وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ فَخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ ﴾ [النحل ٢٩].

وَلِلْفَاعِلِ أَحْكَامُ، مِنْهَا: أَنَّهُ لا يَجُوزُ حَذْفُهُ؛ لأَنَّهُ عُمْدَةٌ، فَإِنْ ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ نَحْو: «قَامَ الزَّيْدَانِ» وَ«الزَّيْدَانِ قَامَا» فَذَاكَ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ، نَحْو: «زَيْدٌ قَامَ».

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ, فَإِنْ وُجِدَ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَاعِلْ مُشْتَتِرًا.

وَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ: إِمَّا مُبْتَدَأً، نَحْو: «زَيْدٌ قَام». وَإِمَّا فَاعِلَا بِفِعْلِ عَدْدُ وَبِ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ التربة إَا الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ التربة إَا الْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارَكَ التربة إِلاَّنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَا (١).

<sup>(</sup>١) - لأنها مختصة بالجملة الفعلية.

وَمِنْهَا: أَنَّ فِعْلَهُ يُوَحَّدُ مَع تَشْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ كَمَا يُوَحَّدُ مَعَ إِفْرَادِهِ، وَمِنْهَا: أَنَّ فِعْلَهُ يُوحَّدُ مَع تَشْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ كَمَا يُوحَّدُ مَعَ إِفْرَادِهِ، فَتَقُولُ: «قَامَ الزَّيْدُونَ» كَمَا تَقُولُ: «قَامَ زَيْدٌ»، قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿قَالَ رَجُلاَنِ﴾ [المائدة ٢٣]، ﴿وَجَاءَ الْمُعَدِّرُونَ﴾ [التوبة ٤٩]، ﴿وَقَالَ لِسُوةٌ ﴾ [يوسف ٣٠].

وَمِنَ الْعَرَبِ مَن يُلْحِقُ الْفِعْلَ عَلَامَةَ التَّنْنِيَةِ وَالْجُمْعِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مُثْنَّىً أَو جَمْعًا، فَيَقُولُ: «قَامَا الزَّيْدَانِ» و «قَامُوا الزَّيْدُونَ» و «قَامُوا الزَّيْدُونَ» و «قَامُوا الزَّيْدُونَ» و «قُمْنَ الْهِنْدَاتِ»، وَتُسَمَّى لُغَةَ «أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ»؛ لأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شُمِعَ مِن بَعْضِهِم، وَمِنْهُ الْحَدِيث: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ اللَّيْطِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ)). وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَلْفَ وَالْوَاوَ وَالنُّونَ أَحْرُفُ دَالَّةٌ عَلَى التَّنْنِيَةِ وَالْجَمْع، وَأَنَّ الْفَاعِلَ مَا بَعْدَهَا.

وَمَنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ تَأْنِيثُ الْفِعَلِ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ فِي آخِرِ الْمَاضِي، وَبِتَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي آخِرِ الْمَاضِي، وَبِتَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي أَوَّلِ الْمُضَارِعِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّتًا حَقِيقِيَّ التَّأْنِيثِ، نَحْو: «قَامَتْ هِنْدٌ» وَ«تَقُومُ هِنْدٌ».

وَيَجُوزُ تَرَكُ التَّاءِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مَجَاذِيَّ التَّأْنِيثِ، نَحْو: «طَلَعَ الشَّمْسُ»، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفاله٣].

وَحُكُمُ الْمُثَنَّىٰ وَالْمَجْمُوعِ جَمَعَ تَصْحِيحٍ حُكْمُ الْمُفْرَدِ، فَتَقُولُ: «قَامَ الزَّيْدَانِ» وَ«قَامَ الزَّيْدُونَ» وَ«قَامَتِ الْمُسْلِمَتَانِ» وَ«قَامَ الزَّيْدُونَ» وَ«قَامَ النَّيْمَانِ» وَ«قَامَ النَّيْمِيرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجَازِيِّ النَّمْسِيرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجَازِيِّ التَّكْسِيرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجَازِيِّ التَّانِيثِ، تَقُولُ: «قَامَ الرِّجَالُ» وَ«قَامَتِ الرِّجَالُ»، وَ«قَامَ الْمُنُودُ» وَ«قَامَتِ الرِّجَالُ»، وَ«قَامَ الْمُنُودُ» وَ«قَامَ الْمُنُودُ».

وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَصْلَ فِيْهِ أَنْ يَلِيَ فِعْلَهُ ثُمَّ يُذْكَرَ الْمَفْعُولُ، نَحْو: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴿ [النسل١٦]، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الْفَاعِلُ وَيَتَقَدَّمُ الْمَفْعُولُ جَوَازًا، نَحْو: ﴿وَلَقَدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ﴿ [النسر١٤]، وَوُجُوبًا (١)، نَحْو: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا ﴾ [النتح١١]، ﴿وَإِذِ ابْتَلَى وَوُجُوبًا (١)، نَحْو: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا ﴾ [النتح١١]، ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ﴾ [البقرة ٢١]. وقَدْ يَتَقَدَّمُ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ﴾ [البقرة ٢١]. وقَدْ يَتَقَدَّمُ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ جَوَازًا، نَحْو: ﴿فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴾ [المائدة ٢٠]، ووَجُوبًا، نَحْو: ﴿فَأَى آيَاتِ اللّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غاذر١٨]؛ لأَنَّ اسْمَ وَوُجُوبًا، نَحْو: ﴿فَأَى آيَاتِ اللّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غاذر١٨]؛ لأَنَّ اسْمَ الْإِسْتِفْهَام لَهُ صَدْرُ الْكَلَام.

# بَابُ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَم يُسمَّ فاعلهُ

وَهْوَ: الإِسْمُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي لَمْ يُذْكُرْ مَعَهُ فَاعِلُهُ، وَأُقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ, فَصَارَ مَرْفُوعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا، وَعُمْدَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا، وَعُمْدَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ فَضَلَةً، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ، وَلَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ. وَيَجِبُ تَأْنِيْثُ الْفِعْلِ إِنْ كَانَ مُؤَنَّقًا، نَحْو: ﴿ فَلَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ وَنَحْو: ﴿ إِذَا رُلْزِلَتِ الْفِعْلِ إِنْ كَانَ مُؤَنَّقًا، نَحْو: ﴿ فَرِبَتُ هِنْدٌ ﴾, وَنَحْو: ﴿ إِذَا رُلْزِلَتِ الْفَعْلِ إِنْ كَانَ مُؤَنِّقًا، نَحْو: ﴿ فَرِبَ الْفَعْلَ عَلَامَةُ تَغْنِيهٍ أَو جَمْعِ إِنْ كَانَ مَثْنَى أَو جَمْعُ إِنْ كَانَ مَثْنَى أَو جَمْعُ أَلّا يَلْحَقَ الْفِعْلَ عَلَامَةُ تَغْنِيهٍ أَو جَمْعِ إِنْ كَانَ مَثْنَى أَو جَمْمُوعًا، نَحْو: ﴿ فُرِبَ الزَّيْدَانِ ﴾ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَا يُدُونَ ﴾. وَهُذِهِ الْعِبَارَةُ لَابُن مَالِكِ، وَهِيَ أَحْسَنُ وَأَخْصَرُ.

<sup>(</sup>١) - وذلك إذا كان المفعول ضميراً متصلاً بالفعل، وكان الفاعل اسهاً ظاهراً، أو اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول.

وَيُسَمَّى فِعْلُهُ: الْفِعْلَ الْمَبْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ, وَالْفِعْلَ الْمَبْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ, وَالْفِعْلَ الْمَبْنِيَّ لِلْمَجْهُولِ, وَالْفِعْلَ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، نَحْو: «ضُرِبَ زيدٌ» مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، نَحْو: «ضُرِبَ زيدٌ» وَإِنْ كَانَ الْمَاضِي مَبْدُوءًا بِتَاءٍ زَائِدَةٍ ضُمَّ أَوَّلُهُ وَتَانِيهِ، نَحْو: «تُعُلِّمَ» وَ«تُضُورِبَ». وَإِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِهَمْزَةِ وَصْلٍ ضُمَّ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ، نَحْو: «أَنْطُلِقَ» وَ«استُخرج».

وَإِنْ كَانَ الْمَاضِي مُعْتَلَّ الْعَيْنِ فَلَكَ كَسْرُ فَائِهِ فَتَصِيرُ عَيْنُهُ يَاءً، نَحْو: «قِيلَ» وَ«بِيع»، وَلَكَ إشْمَامُ الْكَسْرَةِ الضَّمَّةَ -وَهُوَ خَلَطُ الْكَسْرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ صَوْتِ الضَّمَّةِ-، وَلَكَ ضَمُّ الْفَاءِ فَتَصِيرُ عينُهُ وَاوًا سَاكِنَةً، نَحْو: «قُوْلَ» وَ«بُوْعَ».

وَالنَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: ظَاهِر وَمُضْمَر.

فَالظَّاهِرُ نَحْو: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ ﴾ [الأعراف ٢٠٠]، ﴿ وَأَذَا قُرِئَ الْقُرْبَ وَأَنُ ﴾ [الإعراف ٢٠٠]، ﴿ قُتِلَ ﴿ صُرِبَ مَثَلُ ﴾ [المعرد ١٠٠]، ﴿ وَقُضِى الْأَمْرُ ﴾ [البقرة ٢٠١]، ﴿ قُتِلَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الرحن ٤١].

وَالْمُضْمَرُ نَحْو: «ضُرِبْتُ» وَ«ضُرِبْنَا» وَ«ضُرِبْنَ» إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ يُنْنَى الْفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ، وَيَنُوبُ عَنِ الْفَاعِلِ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْأَوَّلُ: الْمَفْعُولُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِي: الظَّرْفُ، نَحُو: «جُلِسَ أَمَامُك»، وَ«صِيْمَ رَمَضَانُ».

الثَّالِثُ: الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ، نَحْو: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فَى النَّالِثُ الْمُعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِدِيهِمْ ﴾ [الأعراف ١٤٩].

الرَّابِعُ: الْمَصْدَرُ، نَحْو: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الحات ١٣]. وَلَا يَنُوبُ غَيْرُ الْمَفْعُولِ بِهِ مَعَ وُجُودِهِ غَالِبًا.

وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا لِإِثْنَيْنِ جُعِلَ أَحَدُهُمَا نَائِبًا عَنِ الْفَاعِلِ وَيُنْصَبُ الثَّانِي منهما، نَحْو: «أُعْطِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا».

## بابُ الْمُبْتَدِ وَالْحُبْر

الْمُبْتَدَأُ: هُوَ الإسْمُ الْمَرْفُوعُ الْعَارِي عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ. وَهُوَ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ.

فَالْمُضْمَرُ هُو «أَنَا» وَأَخَوَاتُه الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي فَصْلِ الْمُضْمَرِ. وَالظَّاهِرُ قِسْمَانِ: مُبْتَدَأٌ لَهُ خَبَرٌ، وَمُبْتَدَأٌ لَهُ مَرْفُوعٌ سَدَّ مَسَدَّ الْحُبَرِ.

فَالْأَوَّلُ نَحْو: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الشوري٥٠]، و﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح ٢]. وَالنَّانِي: هُوَ اسْمُ الْفَاعِل وَاسْمُ الْمَفْعُولِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا نَفْيُّ

أُو اسْتِفْهَامُ (١)، نَحْو: «أَقَائِمٌ زيدٌ؟»، وَ«مَا قائمٌ الزَّيْدَانِ» وَ«هَلْ مَضْرُوبٌ الْعُمَرَانِ».

وَلَا يَكُونُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِلَّا بِمُسَوِّغ، وَالْمُسَوِّغَاتُ كَثِيرَةٌ:

وَدُ يَكُونَ الْمُبْنَدُ فَيْرُهُ إِدْ اِلْمُسُوعِ، وَالْمُسُوعَاتُ لِيَرِهُ. مِنْهَا: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى النَّكِرَةِ نَفْيٌ أَو اسْتِفْهَامُ، نَحْو: «مَا رَجُلُ قائمٌ» وَهُوله تَعَالَى: ﴿ أَلِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ ﴾ [النمل ٢٠].

<sup>(</sup>١)-أي: أنهم لا يرفعان فاعلا يسد مسد الخبر إلا إذا تقدم عليهم نفي أو استفهام.

وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مَوْصُوفَةً، نَحْو: ﴿وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ﴾ [البقرة ٢٢١].

وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مُضَافَةً، نَحْو: «خَمْسُ صَلُواتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ».

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْحَبَرُ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجُرُورًا مُقَدَّمَينِ عَلَى النَّكِرَةِ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [البقرة ٧]. ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق٥٣]، ﴿ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ [البقرة ٧].

وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَأُ مَصْدَرًا مُؤَوَّلًا مِنْ «أَنْ» وَالْفِعْلِ، نَحْو: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة ١٨٤]، أي: صَوْمُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ.

وَالْخَبَرُ: هُو الْجُزْءُ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ مَع مُبْتَدَاٍ. وَهُوَ قِسْمَانِ: مُفْرَدُ(١), وَغَيْرُ مُفْرَدٍ.

فَالْمُفْرَدُ نَحْو: «زَيْدٌ قَائِمٌ»، وَ«الزَّيْدَانِ قَائِمَانِ»، وَ«الزَّيْدُونَ قَائِمَانِ»، وَ«الزَّيْدُونَ قَائِمُونَ»، وَ«زَيْدٌ أَخُوكَ».

وَغَيْرُ الْمُفْرَدِ:

إِمَّا جُمْلَةُ اسْمِيَّةُ، نَحْو: «زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ»، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ قُلْ ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف٢٦]، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإحلاص١].

وَإِمَّا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ، نَحْو: «زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ»، وَقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَرَبُّكَ يَغْبِضُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَانُ ﴿ القصص ١٦٨، ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

<sup>(</sup>١) - وحقيقة المفرد هنا: ما ليس جملة ولا شبهها.

وَيَبْسُطُ﴾ [البقرة ٢٤٥]، ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾ [الزمر ٢٤].

وَإِمَّا شِبْهُ الجُمْلَةِ، وَهُوَ شيئانِ: الظَّرْفُ، وَالجُّتَارُّ وَالْمَجْرُورُ. فَالظَّرْفُ نَحْو: «زَيْدٌ عِنْدَكَ» وَ«السَّفَرُ غَدًا»، وَقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الانفال٤٤]، وَالجُّتَارُّ وَالْمَجْرُورُ، نَحْو: «زَيْدٌ فِي الدَّارِ», وَقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ [الفائحة].

وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ إِذَا وَقْعَا خَبَرًا بِمَحْذُوفٍ وُ وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ (كَائِنُ ) أَو «مُسْتَقِرُ ».

وَلَا يُخْبَرُ بِظَرْفِ الزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ، فَلا يُقَال: «زيدُ الْيَوْمَ»، وَ الشَّفَرُ غَدًا». وَإِنَّمَا يُخْبَرُ بِهِ عَنِ الْمَعَانِي، نَحْو: «الْصَّومُ اليومَ» وَ «السَّفَرُ غَدًا». وَقَوْ أَهُمْ: «اللَّيْلَةَ الْهِلَالُ» مُؤَوَّلُ (١).

وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الْخَبَرِ، نَحْو: «زَيْدٌ كَاتِبٌ شَاعِرٌ»، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ لَا يُرِيدُ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدِيدُ ﴿ وَهُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ وَالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج].

وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ جَوَازًا، نَحْو: ﴿فِي الدَّارِ زَيْدٌ»، وَوُجُوبًا، نَحْو: ﴿فِي الدَّارِ زَيْدٌ)»، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿أَمْ عَنْدَكَ زِيدٌ(٢)»، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ )﴾ [عمد ٢٤]، وَ﴿فِي الدَّارِ رَجُلٌ (٥)».

<sup>(</sup>١)- أي: على تقدير مضاف هو اسْمُ مَعْنَى، والتقدير: الليلةَ طلوعُ الهلالِ.

<sup>(</sup>٢)- لأن «أين» اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة في الكلام.

<sup>(</sup>٣) – قدم الخبر هنا لغرض و هو حصر المبتدأ؛ لأن المعنى «ما عندك إلا زيد» ولو أخر لأوهم أن المحصور فيه هو الخبر.

<sup>(</sup>٤)- وجب تقديم الخبر هنا لئلا يلزم عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة.

<sup>(</sup>٥) – قدم الخبر لثلا يلتبس بالصفة؛ لأن النكرة تطلب الجار والمجرور والظرف لتختص بهما طلبا حثيثا، فقدم هنا لئلا يحصل اللبس.

وَقَدْ يُخْذَفُ كُلُّ مِنَ الْمُبْتَدَاِ وَالْحَبَرِ جَوَازًا، نَحْو: ﴿سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. مُّنكَرُونَ. مُّنكَرُونَ.

وَيَجِبُ حَذْفُ الْحَبَرِ بَعْدَ لَوْلَا، نَحْو: ﴿لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [سا٣١]، أي: لَوْلَا أَنتُم مَوْجُودُون.

وَبَعْدَ الْقَسَمِ الصَّرِيحِ، نَحْو: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ ﴿ [الحبر ٢٧]، أي: لَعَمْرُكَ قَسَمِي.

وَبَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ، نَحْو: «كُلُّ صَانِعِ وَمَا صَنَعَ»، أَي: مَقْرُونَان. وَقَبْلَ الْحَالِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا، نَحْو: «ضَرْبِي زَيْدًا قَائِمًا (١)»، أَي: إذَا كَانَ قَائِمًا.

## بَابُ الْعَوَامِلِ الْتِي تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدِا وَالْحُبُرِ

وَتُسَمَّىٰ النَّوَاسِخَ، وَنَوَاسِخَ الْإِبْتِدَاءِ، وَهْيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاع: الْأَوَّلُ: مَا يَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ, وَهْوَ «كَانَ وَأَخَوَاتُهَا», وَالْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بـ«لَيْسَ»، وَأَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ.

وَالثَّانِي: مَا يَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَيَرْفَعُ الْخَبَرَ، وَهُوَ «إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا»، وَ«لَا» الَّتِي لِنَفْي الجِنْس.

وَالثَّالِثُ: مَا يَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ جَمِيعًا، وَهُوَ «ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا».

<sup>(</sup>١) - لم يصلح جعل الحال التي هي «قائماً» خبراً؛ لأن الضرب لا يوصف بالقيام، فلا يقال: ضربي قائم، بل شديد أو نحوه.

## [كَانَ وَأَخُواتُهَا]

فَصْلُ: فَأَمَّا كَانَ وَأَخَواتُهَا فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ تَشْبِيهًا بِالْفَاعِلِ وَيُسَمَّى خَبَرَهَا. وَيُسَمَّى خَبَرَهَا.

وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَقْسَام:

أَحَدُهَا: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَهْوَ (كَانَ» وَ(أَمْسَى» وَ(أَصْبَحَ» وَ(أَضْحَى» وَ(ظَلَّ» وَ(بَاتَ» وَ(صَارَ» وَ(لَيْسَ»، نَحْو: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيمًا ﴾[الساء ١٩٦]، ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾[آل عمران ١٠٣]، ﴿لَيْسُواْ سَوَآءً ﴾[آل عمران ١٠٣]، ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا ﴾[النحل ٥٥].

وَالثَّانِي: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ نَفْيٌ أَو نهيٌّ أَو هُيُّ أَو هُوَانُّهُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ: «زَالَ» وَ«فَتِئ» وَ«بَرِح» وَ«انْفَكَ»، نَحْو: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود١١]، ﴿لَن تَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ﴾ [هو١٩].

وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

صَاحِ شَمِّرْ وَلاَ تَزَلْ ذَاكِرَ الْمَوْ تَ فَنِسْكَانُه ضَلَالٌ مُبِينُ

وَقُوْلِهِ:

[أَلَايَا السَّلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى الْبِلَا] وَلَازَالَ مُنْهَلَّا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ

وَالثَّالِثُ: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ «مَا» وَالثَّالِثُ: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ «مَا» الْمَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ، وَهُو «دَامَ»، نَحْو: ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾[مريم٣].

وسُمِّيَتْ «مَا» هَذِهِ مَصْدَرِيَّةً؛ لأَنَّهَا تُقَدَّرُ بِالْمَصْدَرِ، وَهُوَ الدَّوَامُ، وَسُمِّيَتْ ظُرْفِيَّةً؛ لِنِيَابِيَهَا عَنِ الظَّرْفِ، وَهُوَ الْمُدَّةُ.

وَ يَجُوزُ فِي خَبَرِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اسْمِهَا، نَحْو: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم ٤٧]، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: [سَيِلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عنَّا وَعَنْهُمُ] فَلَيْسَ سواءً عَالِمٌ وَجَهُولُ وَسَيِلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عنَّا وَعَنْهُمُ]

وَيَجُوزُ أَنْ تَتَقَدَّمَ أَخْبَارُهُنَّ عَلَيْهِنَّ إِلَّا «لَيْسَ» وَ«دَامَ»، كَقَوْلِكَ: «عَالِمًا كَانَ زَيْدٌ».

وَلِتَصَارِيفِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنَ الْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ وَالْمَصْدَرِ وَالْمَصْدَرِ وَالْمَاضِي مِن الْعَمَلِ، نَحْو: ﴿حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [بوسهه]، و﴿كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراءه].

وَتُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ تَامَّةً (١)، أي: مُسْتَغْنِيَةً عَنِ الْخَبَرِ، نَحْو: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة ٢٨٠]، أي: وَإِنْ حَصَلَ، ﴿فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم ٢٧]، أي: حِينَ تَدْخُلُونَ فِي الْمَسَاءِ، إلّا «زَالَ» وَ«فَتِيَ » وَ«لِيسَ» فَإِنَّهَا مُلَازِمَةٌ لِلنّقْص.

وَتَخْتَصُّ «كَان» بِجَوَازِ زِيَادَتِهَا؛ بشرطِ أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْمَاضِي، وَتَخْتَصُّ وَأَنْ تَكُونَ فِي حَشْوِ الْكَلَامِ، نَحْو: «مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيْدًا». وَتَخْتَصُّ —أَيْضًا – بِجَوَازِ حَذْفِهَا مَعَ اسْمِهَا وَإِبْقَاءِ خَبَرِهَا، وَذَلِكَ كَثِيرٌ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) - أي: أنها تكون مكتفية بمرفوعها، فتكون معه كلاما تاما.

«لَوْ» وَ«إِنْ» الشَّرْطِيَّتَيْن، كقولِهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ : ((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ))، وَقَوْلِهِمْ: «النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرُّ».

وَتَخْتَصُّ - أَيْضًا - بِجَوَازِ حَذْفِ ثُونِ مُضَارِعِهَا الْمَجْزُومِ إِنْ لَمْ يَلِهَا سَاكِنٌ وَلَا ضَمِيرُ نَصْبٍ مُتَّصِلٌ بِهَا، نَحْو: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ [مريم ٢٠]، ﴿ وَلاَ تَكُ حَسَنَةً ﴾ [النساء ٤٠].

## فصلٌ: [فِي الْحُرُوفِ الْمُشْبُهُرِّ بِلَيْس]

وَأَمَّا الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بـ «لَيْسَ» فَأَرْبَعَةُ: «مَا» وَ «لَا» وَ «إِنْ» وَ «لَاتَ». فَأَمَّا «مَا» فَتَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ» عِنْدَ الحِبجَازِيِّينَ بِشَرْطِ أَلَّا تَقْتَرِنَ فَأَمَّا «مَا» فَتَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ» عِنْدَ الحِبجَازِيِّينَ بِشَرْطِ أَلَّا تَقْتَرِنَ بَعَبُرُهَا عَلَى بِ «إِلَّا»، وَأَنْ لا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَى اسْمِهَا وَأَنْ لا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَى اسْمِهَا إلَّا إِذَا كَانَ الْمَعْمُولُ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا.

فَالْمُسْتَوفِيَةُ لِلشُّرُوطِ نَحْوُ: «مَا زَيْدٌ ذَاهِبًا»، وَكَقَولِهِ تعالى: ﴿مَا هَنَ أُمَّهَاتِهِمْ ﴿ المجادلة ٢]. فَإِنْ افْتَرَنَتْ ﴿مَا هَنَ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ المجادلة ٢]. فَإِنْ افْتَرَنَتْ بِهِ إِنْ » بَطَلَ عَمَلُهَا، نَحْو: «مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمُ». وكذا إِنِ اقْتَرَنَ خَبَرُهَا بِهِ إِلّا »، نَحْو: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلا ّ رَسُولُ ﴾ الله عمران ١٤٤]. وَكَذَلِكَ إِنْ تَقَدَّمَ بَعْمُولُ الْخَبَرِ، نَحْو: ﴿ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ »، أَو تَقَدَّمَ مَعْمُولُ الْخَبَرِ، نَحْو: «مَا طَعَامَكَ زَيْدٌ آكِلٌ »، فَإِنْ كَانَ (١) ظَرْفًا، نَحْو: «مَا عِنْدَكَ زَيْدٌ جَالِسًا»،

<sup>(</sup>١)- أي: معمول الخبر.

أُو جَارًّا وَجَحُرُورًا، نَحْو: «مَا فِي الدَّارِ زَيْدٌ جَالِسًا» - لَم يَبْطُلْ عَمَلُهَا. وَيَنُو تَمِيم لا يُعْمِلُونَهَا وَإِنْ اسْتَوْفَتِ الشُّرُوطَ.

وَأَمَّا «لا» فَتَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ» -أيضًا- عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ فَقَط بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي «مَا (١)»، وَتَزِيدُ بِشَرْطِ آخَرَ، وَهُو: أَنْ يَكُونَ الشَّمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ، نَحْو: «لا رَجُلُ أَفْضَلَ مِنْكَ». وَأَكْثَرُ عَمَلِهَا فِي الشِّعْر.

وَأَمَّا «إِنْ» النَّافِيَة فَتَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ» فِي لُغَةِ الْعَالِيَةِ بِالشُّرُوطِ الْمَدْكُورَةِ فِي «مَا»، سَوَاءً كَانَ اسْمُهَا مَعْرِفَةً أَو نَكِرَةً، نَحْو: «إِنْ زَيْدٌ قَائِمًا»، وسُمِعَ مِن كَلامِهِمْ: «إِنْ أَحَدٌ خَيْرًا مِن أَحَدٍ إِلَّا بِالْعَافِيَةِ».

وَأَمَّا «لَاتَ» فَتَعْمَلُ عَمَلَ «لَيْسَ» بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا، والغالبُ وَخَبَرُهَا لَفْظَ الْحِينِ، وَبِأَنْ يُخْذَفَ اسمُهَا أَو خَبَرُهَا، والغالبُ حذفُ الإسْم، نَحْو: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص٣]، أي: لَيْسَ الْحِينُ حِينَ فِرَادٍ، وَقُرِئَ: «وَلَاتَ حِينُ مَنَاصٍ» عَلَى أَنَّ الْخَبَر عَيْنُ فِرَادٍ، وَقُرِئَ: «وَلَاتَ حِينُ مَنَاصٍ» عَلَى أَنَّ الْخَبَر عَيْنُ فِرَادٍ، وَقُرِئَ: «وَلَاتَ حِينُ مَنَاصٍ» عَلَى أَنَّ الْخَبَر عَيْنُ فِرَادٍ حِينًا لهمُ.

## [أفعال المقاربة]

فَصْلٌ: وَأُمَّا أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ فَهِيَ ثَلاَثَةُ أَقْسَام:

-مَا وُضِعَ لِلدَّلَالَة عَلَىٰ قُرْبِ الْخَبَر، وَهُو «كَادَ» وَ«كَرَاِبَ» – بِفَتْح الرَّاءِ وَكَسرِهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ– وَ«أَوْشَكَ».

<sup>(</sup>١) - ما عدا الشرط الأول، وهو اقترانها بـ (إن»، فإنها لا تقترن بـ (إن» الزائدة.

-وما وُضِع لِلدَّلَالَة عَلَىٰ رَجَاءِ الْخَبَرِ، وَهُو: «عَسَى» وَ«حَرَىٰ» وَ«اخْلَوْلَقَ».

-وما وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ الشُّرُوعِ، وَهْوَ كَثِيرٌ، نَحْو: «طَفِقَ» وَ«عَلِقَ» وَ«أَنْشَأَ» وَ«أَخَذَ» وَ«جَعَلَ».

وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَعْمَلُ عَمَلَ «كَانَ»، فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ، إلَّا أَنَّ خَبَرَهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُضَارِعًا مُؤَخَّرًا عَنْهَا رَافِعًا لِضَمِيرِ اسْمِهَا.

وَيَجِبُ اقْتِرَانُهُ بِهِأَنْ الْفَعْلُ «حَرَى » وَ«اخْلُوْلَقَ»، نَحْو: «حَرَى زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ» وَ«اخْلُوْلَقَتِ السَّمَاءُ أَنْ تُمْطِرَ».

وَيَجِبُ تَجَرُّدُهُ مِن «أَنْ» بَعْدَ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ، نَحْو: ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا ﴾ [الأعراف ٢٢].

وَالْأَكْثَرُ فِي خَبَرِ «عَسَى» وَ«أَوْشَكَ» الْإِقْتِرَانُ بـ «أَنْ (١)»، نَحْو: ﴿فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴿ [المائدة ٢٥] ، وَقَوْله وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة ٢٥] ، وَقَوْله وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

وَالْأَكْثَرُ فِي خَبِرِ «كَادَ» وَ«كَرَبَ» تَجَرُّدُهُ مِنْ «أَنْ»، نَحْو: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة ٧١]، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

كَرَبَ القلبُ مِنْ جَوَاهُ يذوبُ مَ حِينَ قَال الوُشاةُ: هندٌ غَضُوبُ

<sup>(</sup>١) – ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن، ومن وروده في غير القرآن بدون أن قوله: عسئ الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وقوله:

عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر

## [إن وأخواتها]

فَصْلُ: وَأَمَّا ﴿إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا﴾ فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَأَ وَيُسَمَّى اسْمَهَا، وَتَرْفَعُ الْخُبَرَ وَيُسَمَّى خَبَرَهَا، وَهِيَ سِتَّةُ أَحْرُفٍ:

- «إنَّ» وَ«أنَّ»، وَهُمَا لِتَوْكِيدِ النِّسْبَةِ وَنَفْيِ الشَّكِّ عَنْهَا، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة١٩٢]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ [الجه].
  - وَ«كَأَنَّ» لِلتَّشْبِيهِ الْمُؤَكَّدِ، نَحْو: «كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدُّ».
  - وَ«لَكِنَّ» لِلاسْتِدْرَاكِ، نَحْو: «زيدٌ شُجَاعٌ لَكِنَّهُ بِخَيْلٌ».
    - وَ«لَيْتَ» لِلتَّمَنِّي، نَحْو: «لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ».
- وَ«لَعَلَّ» لِلتَّرَجِّي (١)، نَحْو: «لَعَلَّ زَيْدًا قَادِمٌ»، وَلِلتَّوَقُعِ، نَحْو: «لَعَلَّ عَمْرًا هَالِكُّ».

وَلَا يَتَقَدَّمُ خَبَرُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّمِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفًا أَو جَارًا وَجَرُورًا، نَحْو: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَتَتَعَيَّنُ «إِنَّ» الْمَكْسُورَةِ فِي:

الإبْتِدَاءِ، نَحْو: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ﴾ [يوسف٢].

وَبَعْدَ «أَلَا» الَّتِي يُسْتَفْتَحُ بِهَا الْكَلَامُ، نَحْو: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [يونس٢٦].

<sup>(</sup>١) – الترجي: هو ارتقاب الشيء المحبوب. والتوقع: ارتقاب الشيء المكروه.

وَبَعْدَ «حَيْثُ»، نَحْو: «جَلَسْتُ حَيْثُ إِنَّ زَيْدًا جَالِسُّ».

وَبَعْدَ الْقَسَمِ، نَحْو: ﴿حمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ..﴾ [الدحان٢].

وَبَعْدَ الْقَوْلِ، نَحْو: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ [مريم ٣٠].

وَإِذَا دَخَلَتِ اللّامُ فِي خَبَرِهَا، نَحْو: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنانقون١].

وَتَتَعَيَّن ﴿أَنَّ ﴾ الْمَفْتُوحَةُ إِذَا حَلَّتْ مَحَلَّ الْفَاعِلِ، نَحْو: ﴿أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا ﴾ [العنكبوت ٥] ، أَو مَحَلَّ نَائِبِ الْفَاعِلِ، نَحْو: ﴿قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِينِ ﴾ [الجن ١] ، أَو مَحَلَّ الْمَفْعُولِ، نَحْو: ﴿وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ مِأْشَرَكْتُم بِاللّهِ ﴾ [الانعام ٨١]، أو مَحَلَّ الْمُبْتَدَإِ، نَحْو: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ [نصلت ٣٩]، أو دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْجُرِّ، نَحْو: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ ﴾ [المحت ٢]، أو دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ الْجُرِّ، نَحْو: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ ﴾ [المحت ٢].

## وَيَجُوزُ الْأَمْرَانِ:

وتدخُلُ لَامُ الإِبْتِدَاء بَعْدَ «إنَّ» الْمَكْسُورَةِ فَقَطْ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

عَلَىٰ خَبَرِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُؤَخَّرًا مُثْبَتًا، نَحْو: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمُ۞﴾ [الأعراف].

وَعَلَىٰ اسْمِهَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْخَبَرِ، نَحْو: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ [النور٤٤].

وَعَلَىٰ ضَمِيرِ الْفَصْلِ، نَحْو: ﴿إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحُقُّ﴾ [آل عمران ٢٦].

وَعَلَىٰ مَعْمُولِ الْخَبَرِ بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَىٰ الْخَبَرِ، نَحْو: «إنَّ زَيْدًا لَعَمْرًا ضَارِبٌ».

وَتَتَّصِلُ «مَا» الزَّائِدَةُ (١) مِهَذِهِ الْأَحْرُفِ فَيَبْطُلُ عَمَلُهَا، نَحْو: ﴿ وَلَا اللّهُ إِلَـهُ وَاحِدٌ ﴾ [النساء ١٧١]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [النساء ١٧١]، ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ » وَ «لَكِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ » وَ «لَكِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ » وَ «لَكِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ » إلَّا «لَيْتَ » فَيَجُوز فِيهَا الْإِعْمَالُ وَالْإِهْمَالُ، نَحْو: «لَيْتَمَا زَيْدًا قَائِمٌ » إلَّا ينضب زَيْدٍ وَرَفْعِهِ.

وَ ثُخَفَّفُ ﴿ إِنَّ ﴾ الْمَكْسُورَةُ فَيَكُثُرُ إِهْمَا لَهُا ، نَحْو: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [الطارق؛]، وَيَقِلُ إعْمَا لَهُا، نَحْو: ﴿ وَإِنْ كُلاً لَمَا كَيُوفِي لِنَّهُ مَ الْمُعَالَمُ اللهُ عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [هود١١١]، فِي قِرَاءَةِ مَنْ خَفَّفَ (٢) ﴿ إِنَّ » وَ ﴿ لَمَّا » فِي لَمَّا لَيُوفِي لَنَّمَا هُولِي اللهُ عَلَيْهُمُ ﴾ [هود١١١]، فِي قِرَاءَةِ مَنْ خَفَّفَ (٢) ﴿ إِنَّ » وَ ﴿ لَمَّا » فِي

<sup>(</sup>١) – وتسمى «ما» الكافة؛ لأنها تكف ما اتصلت به عن العمل، وإنها أبطلت عمل هذه الحروف لزوال اختصاصها بالأسياء.

<sup>(</sup>٢) – الذّي قرأ بالتخفيف هو ابن كثير ونافع، وإعرابه على قراءتها: إنْ: مخففة من الثقيلة, وكلا: اسم إن منصوب بالفتحة, لَمَا: اللام لام الابتداء, وما: اسم موصول بمعنى الذين في محل رفع خبر قسم مقدر, ويُوفّيَنَّ: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة, والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به, والميم دال على الجمع, رَبُّكَ: رب فاعل مرفوع وعلامة رفعه

الْآيَتَيْن. وَتَلْزَمُ اللَّامُ فِي خَبَرِهَا إِذَا أُهْمِلَت<sup>(١)</sup>.

وَإِذَا خُفِّفَتْ «أَنَّ» الْمَفْتُوحَةُ بَقِيَ إعْمَالُهُا, وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا يَكُونَ اسْمُهَا ضَمِيرَ الشَّأْنِ<sup>(٢)</sup> مَحْذُوفًا، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا جَلةً، نَحْو: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى﴾ [المزمل٢٠].

وَإِذَا خُفِّفَتْ «كَأَنَّ» بَقِيَ إعْمَالُهَا, وَيَجُوزُ حَذْفُ اسْمِهَا وَذِكْرُهُ، كقولِهِ: وَيَوْمَا تُوافِيْنَا بِوَجْهِ مُقَسَّمٍ كَأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى وَارِقِ السَّلَمِ

وَإِذَا خُفِّفَتْ «لَكِنَّ<sup>(٣)</sup>» وَجَبَ إهْمَالْهَا.

## [(لا) الَّتِي لِنَفي الْجِنس]

فَصْلُ: وَأَمَّا «لا» الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ فَهِيَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا نَفْيُ جَمِيعِ الْجِنْسِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْصِيصِ. وَتَعْمَلُ عَمَلَ «إِنَّ»، فَتَنْصِبُ الإسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ بِشَرْطِ:

- أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْن.
  - وَأَنْ يَكُونَ اسْمُهَا مُتَّصِلًا بهَا.

الضمة الظاهرة، وهو مضاف والكاف في محل جر بالإضافة, أَعْمَاْهُم: أعمال مفعول ثاني منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والهاء في محل جر بالإضافة، والميم دال على الجمع، وجملة القسم وجوابه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

- (١) وتسمى هذه اللام فارقة؛ لأنها تفرق بين المخففة والنافية.
- (٢) ضمير الشأن: هو ضمير مفرد غائب غير مجرور، وضع لغرض التعظيم والإجلال، ويكون متصلاً ومنفصلاً، مستتراً وبارزاً على حسب العوامل.
- (٣) وإنها وجب إهمالها لزوال اختصاصها بالأسياء، ولأنها أضعف من «كأن» في مشامة الفعل.

فَإِنْ كَانَ اسْمُهَا مُضَافًا أَو مُشَبَّهًا بِالْمُضَافِ فَهُوَ مُعَرَبٌ مَنْصُوبٌ، نَحْو: «لا صَاحِبَ عِلْم مَنْقُوتٌ، وَلا طَالِعًا جَبَلًا حَاضِرٌ». وَالْمُشَبَّهُ بِالْمُضَافِ: هُوَ مَا اتَّصَل بِه شَيْءٌ مِنْ مَمَّام مَعْنَاه. وَإِنْ كَان اسْمُهَا مُفْرَدًا بُنِيَ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ لَو كَانَ مُعْرَبًا. ونعني بِالْمُفْرَد هُنَا، وَفِي بَابِ النِّدَاءِ: مَا لَيْس مُضَافًا وَلَا شَبِيهًا وِالْمُضَافِ وَإِنْ كَانَ مَثَنَّى أَو مَجْمُوعًا.

فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا أَو جَمْعَ تَكْسِيرٍ بُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ، نَحْو: ﴿لَا رَجُلَ حَاضِرٌ» وَ ﴿لَا رَجُلَ مَالِمًا حَاضِرُ ونَ»، وَإِنْ كَانَ مُثَنَّى أَو جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا بُنِيَ عَلَى الْنَاءِ، نَحْو: ﴿لَا رَجُلَيْنِ فِي الدَّارِ» وَ ﴿لَا قَائِمِينَ فِي الشُّوقِ».

وَإِنْ كَانَ جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِمًا بُنِيَ عَلَى الْكَسْرِ، نَحْو: «لَا مُسْلِماتِ حاضراتُ». وَقَد يُبْنَى عَلَى الْفَتْح.

وَإِذَا تَكَرَّرَتْ «لَا» نَحْو: «لَّا حَوْلَ ولا قُوَّةَ» جَازَ فِي النَّكِرَةِ الأُوْلَى الْفَتْحُ وَالرَّفْعُ. فَإِنْ فَتَحْتَهَا جَازَ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ: الْفَتْحُ وَالنَّصْبُ وَالرَّفْعُ (١). وَإِنْ رَفَعْتَ النَّكِرَةَ الأُوْلَىٰ جَازَ لَكَ فِي النَّكِرَةِ النَّكِرَةِ الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ: الرَّفْعُ وَالفَتْحُ (٢).

وَإِنْ عَطَفْتَ عَلَى اسْمِ «لا» وَلَمْ تَتَكَرَّرْ «لَا» وَجَبَ فَتْحُ النَّكِرَةِ

<sup>(</sup>١) – أما الفتح فعلى أنها عاملة عمل «إنَّ», وأما النصب فعطف على محل اسم «لا»، وتكون الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف, وأما الرفع ففيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون معطوفًا على محل «لا» واسمها؛ لأنها في موضع رفع بالابتداء، وتكون «لا» زائدة. والثاني: أن تكون «لا» عاملة عمل «ليس». والثالث: أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس لـ«لا» عمل فيه.

<sup>(</sup>٢)- أما الرفع فعلى أنها عاملة عمل «ليس», وأما الفتح فعلى أنَّها عاملة عمل «إنَّ».

الأُوْلَى، وَجَازَ فِي النَّكِرَةِ الثَّانِيَةِ الرَّفْعُ وَالنَّصَبُ<sup>(١)</sup>، نَحْو: «لا حَوْلَ وَقُوَّةٌ وَقُوَّةٌ وَقُوَّةٌ وَقُوَّةٌ وَقُوَّةٌ وَقُوَّةً ».

وَإِذَا نُعِتَ اسْمُ «لا» بِنَعْتِ مُفْرَدٍ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ فَاصِلْ، نَحْو: «لا رَجُلَ ظَرِيفٌ جَالِسٌ» - جَازَ فِي النَّعْتِ الْفَتْحُ وَالنَّصَبُ وَالرَّفْعُ(٢).

فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ فَاصِلٌ, أَوْ كَانَ النَّعْتُ غَيْرَ مُفْرَدٍ - جَازَ الرَّفْعُ وَالنَّصَبُ (٣) فَقَط، نَحْو: «لا رَجُلَ جَالِسٌ طَرِيفٌ» وَ«ظريفًا»، وَ«لا رَجُلَ طَالِعًا وَطَالِعٌ جَبَلًا حاضرٌ».

وَإِذَا جُهِلَ خَبَرُ «لا» وَجَبَ ذِكْرُهُ كَمَا مَثَلْنَا، وكَقَوْلِهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

فَإِنْ دَخَلَتْ «لا » عَلَى مَعْرِفَةٍ، أَو فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنِ اسْمِهَا فَاصِلٌ - وَجَبَ إِهْمَالُهَا، وَوَجَبَ رَفَعُ مَا بَعْدَهَا عَلَىٰ أَنَّه مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ,

<sup>(</sup>١) - أما الرفع فبالعطف على محل «لا» الأولى مع اسمها؛ لأن محلها رفع بالابتداء, وأما النصب فبالعطف على محل اسم «لا».

<sup>(</sup>٢)- أما الفتح فعلى تقدير أن الصفة والموصوف ركباً تركيب «خمسة عشر»، ثم أدخلت «لا» عليها بعد أن صار كاسم واحد, وأما النصب فعلى أنه نعت لمحل اسم «لا», وأما الرفع فعلى أنه نعت لمحل «لا» مع اسمها؛ لأن محلها رفع بالابتداء.

<sup>(</sup>٣) – أما الرفع فعلى أنه نعت لمحل «لا» مع اسمها, وأما النصب فنعتا لمحل اسم «لا» ولفظه على ما مر.

وَوَجَبَ تَكْرَارُهَا، نَحْو: «لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرُوْ، وَلَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ».

## [ظنَّ وَأَخَوَاتِهَا]

فَصْل: وَأَمَّا ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَدْخُل - بَعْد اسْتِيفَاء فَاعِلِهَا عَلَىٰ الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فتنصبها عَلَىٰ أَنْهُمَا مَفْعُولَان لَهَا. وَهْي نَوْعَان: أَحَدُهُمَا: أَفْعَالُ الْقُلُوبِ، وَهْيَ: «ظَنَنْتُ»، وَ«حَسِبْتُ»، وَ«حَسِبْتُ»، وَ«حَسِبْتُ»، وَ«جَعَلْتُ»، وَ«جَعَلْتُ»، وَ«جَعَلْتُ»، وَ«جَعُلْتُ»، وَ«جَعُلْتُ»، وَ«جَعُلْتُ»، وَ«جَعُلْتُ»، وَ«جَعُلْتُ»، وَ«جَعُلْتُ»، وَ«جَعُلْتُ»، وَ«عَدَدْتُ»، وَ«عَلِمْتُ»، وَ«عَلِمْتُ»، وَ«عَلِمْتُ»، وَ«عَدَدْتُ»، وَ«عَدَدْتُ»، وَ«عَلِمْتُ»، وَ«عَدَدْتُ»، وَ«عَدَدْتُ»، وَهُولِ الشَّاعِرِ: وَحَسِبْتُ زيدًا عَالِمًا»، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: حَسِبْت الْتُقَى وَالْجُودَ خَيْرَ تَجَارَةٍ حَسِبْت الْتُقَى وَالْجُودَ خَيْرَ تَجَارَةٍ

[رَبَاحًا إِذَا مَا الْمَرْءُ أَصْبَحَ ثاقلا]

وَ ﴿ خِلْتُ عَمْرًا شَاخِصًا »، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۞ ﴿ المعارجا، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ عَمِدُا وَ مَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ عَمِدُ وَيَدُا عَلِمْتُمُوهُ وَ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ [المتحنة ١٠]، وَنَحْو: ﴿ زَعَمْتُ زَيْدًا صَدِيقًا »، وَقَوْلِ الشَّاعِر:

زَعَمَتْنِي شَيْحًا وَلَسْتُ بِشَيْحٍ إِنَّمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدُبُّ دَبِيبًا

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَابِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاقًا﴾ [الزخرف١٩]، وَقَوْل الشَّاعِر:

قَد كُنَّتُ أَحْجُوْ أَبَا عمرٍ و أَخَا ثِقَةٍ حَتَّى أَلَمَّتْ بِنَا يَوْمًا مُلِمَّاتُ

وَقَوْلِ الآخَرِ:

فَلا تَعْدُدَ الْمَوْلَى شَرِيكُكَ فِي الْغِنَى ولكنَّما الْمَوْلَى شَرِيكُك فِي العُدْم

وَقُوْلِهِ:

فَقُلْتُ : أَجِرْنِي أَبَا مَالِكِ وَإِلاَّ فَهَبْنِي امْراً هَالِكا(١)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ﴾ [المزمل ٢٠]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴾ [الصانات ٢٩]، وَقَوْلِكَ: «دَرَيْتُ زيدًا قائمًا»، وَقَوْلِ الشَّاعِر:

دُرِيتَ الوفيَّ العهدَ يَا عُرْوَ فاغتَبِطْ فإن اغتباطاً بالوفاءِ حَمِيْد

وَقَوْلِ الشَّاعِر:

تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهَرَ عَدُوِّهَا فَبِالِغْ بِلُطْف فِي التَّحَيُّلِ وَالْمَكْرِ

وَإِذَا كَانَ «ظَنَّ» بِمَعْنَى اتَّهَمَ، و «رَأَى» بِمَعْنَى أَبْصَرَ، و «عَلِمَ» بِمَعْنَى عَرَف – لَم تَتَعَدَّ إلَّا إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، نَحْو: «ظَنَنْتُ زيداً» بِمَعْنَى أَبْصَرْتُه، وَ «عَلِمْتُ المسألة» بِمَعْنَى أَبْصَرْتُه، وَ «عَلِمْتُ المسألة» بمَعْنَى عَرَفْتُها.

َ النَّوْعُ النَّانِي: أَفْعَالُ التَّصْييرِ (٢)، نَحْو: «جَعَلَ» و (رَدَّ» و (اتَّخَذَ» و «صَيَّر» و «وَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنَثُوراً ﴾ [الفرقان ٢٣]،

<sup>(</sup>١) الشاهد فيه قوله: فهبني امرأ, فإن «هب» بمعنى «ظن» وقد نصب مفعولين: أحدهما ياء المتكلم، وثانيهما قوله: امرأً.

<sup>(</sup>٢)- سميت بذلك لدلالتها على تحويل الشي من حالة إلى حالة أخرى.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً ﴾ [البقرة ١٠٩]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [الساء ١٢٥]، وَنَحْو: «صَيَّرتُ الطِّينَ خَزَفاً، وقالوا: وَهَبَني اللهُ فِذَاءَكَ ».

واعْلَمْ أَنَّ لِأَفْعَالِ هَذَا الْبَابِ ثَلاَّتَهَ أَحْكَام:

الْأَوَّلُ: الْإِعْمَالُ، وَهْوَ الْأَصْلُ، وَهْوَ وَاقِعٌ فِي الْجَمِيع.

الثَّانِي: الْإِلَّغَاءُ: وَهُوَ إِبْطَالُ الْعَمَلِ لَفْظًا وَمَحَلَّا؛ لِضَعْفِ الْعَامِلِ بِتَوَسُّطِهِ أَو تَأَخُّرِهِ عَنْهُمَا، نَحْو: «زَيْدُلُّ ظننتُ قَائِمٌ» و«زَيدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ»، وَهُوَ جَائِزٌ لا وَاجِبٌ. وإلغاءُ الْمُتَأَخِّرِ أَقْوَىٰ مِنْ إعْمَالِهِ، والمتوسِّطُ بِالْعَكْسِ، ولا يَجُوزُ إلغاءُ العاملِ الْمُتَقَدِّمِ، نَحْو: «ظننتُ زيداً قائماً»، خِلافاً لِلْكُوفِيِّين.

الثَّالِثُ: التَّعْلِيقُ: وَهْوَ إَبْطَالُ الْعَمَلِ لفظاً لا مَحَلَّا؛ لِمَجِيءِ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَام بَعْدَهُ، وَهْوَ:

- لَامُ الإِبْتِدَاءِ، تَحْو: «ظننتُ لَزيد قائمٌ».

- و (هَ مَا » النَّافِيَةُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلَاء يَنطِقُونَ ﴾ [الأنياء ٢٥].

و «لا» النَّافِيَةُ، نَحْو: «عَلِمْتُ لا زَيدٌ قَائِمٌ وَلَا عَمْرُو».

و ﴿إِنْ ﴾ النَّافِيَةُ، نَحْو: ﴿عَلِمْتُ إِنْ زِيدٌ قَائمٌ ﴾.

- وَهَمْزَةُ الإِسْتِفْهَام، نَحْو: «عَلِمْت أزيدٌ قائمٌ أَم عَمْرُو».

- وَكُوْنُ أَحِدِ الْمَفْعُولَيْنِ اسمَ استفهامٍ، نَحْو: «عَلِمْتُ أَيُّهُمْ أبوك؟».

فَالتَّعْلِيقُ وَاجِبٌ إِذَا وُجِدَ شَيءٌ مِنَ هَذِه الْمُعَلِّقَاتِ. ولا يَدْخُلُ التَّعْلِيقُ ولا الْإِلْغَاءُ فِي شَيْءٍ مِن أَفْعَالِ التَّصْيِيرِ، وَلَا فِي قَلْبِيٍّ جَامِدٍ،

وَهْوَ اثْنَانِ: «هَبْ» وَ«تَعَلَّم»، فَإِنَّهُمَا مُلازِمَانِ صِيغَةَ الأَمْرِ، وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَفْعَالِ الْبَابِ يَتَصَرَّفُ: يَأْتِي مِنْهُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا، إِلَّا «وَهَبَ» مِن أَفْعَالِ التَّصْيِيرِ فَإِنَّهُ مُلَازِمٌ لِصِيغَةِ الْمَاضِي. وَغَيْرُهُمَا، إِلَّا «وَهَبَ» مِن أَفْعَالِ التَّصْيِيرِ فَإِنَّهُ مُلَازِمٌ لِصِيغَةِ الْمَاضِي. وَلِتَصَارِيفِهِنَّ مَا هَمُنَّ عِمَّا تَقَدَّمَ مَن الأَحْكَامِ، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ وَلِتَصَارِيفِهِنَّ مَا هَمُنَّ عِمَّا تَقَدَّمَ مَن الأَحْكَامِ، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ.

وَيَجُونُ حَذْفُ الْمَفْعُ ولَيْنِ أَو أَحَدِهِمَا لِدَلِيلٍ، نَحْو: ﴿ أَيْنَ شُرَكَايِ لَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعَدَّ صَاحِبُ الْآجُرُّ ومِيَّةِ مِن هَذِهِ الْأَفْعَالِ النَّاصِبَةِ لِلْمُبْتَدَا وَالْخَبَرِ: «سَمِعْتُ» تَبَعاً لِلْأَخْفَشِ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُكُ الثَّانِي جُمْلَةً مِمَّا يُسْمَعُ، نَحْو: «سَمِعْتُ زيداً يَقُوْلُ كَذَا»، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ ﴾ [الأبياء ١٠].

وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا فِعْلُ مُتَعَدِّ إِلَى وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ فَالْجُمْلَةُ الَّتِي بَعْدَهُ حَالُ، وَإِنْ كَان نَكِرَةً -كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ فَالْجُمْلَةُ الَّتِي بَعْدَهُ حَالُ، وَإِنْ كَان نَكِرَةً -كَمَا فِي الْآيَةِ - فَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

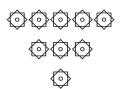

# بَابُ مَنْصُوبَات الْأَسْمَاء

الْمَنْصُوبَاتُ خُسَةَ عَشَر، وَهْيَ: الْمَفْعُولُ بِه، وَمِنْهُ الْمُنَادَىٰ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالْمَصْدَرُ وَيُسَمَّى الْمَفْعُولَ الْمُطْلَق، وَظُرْفُ الزَّمَانِ وَظُرْفُ النَّمَانِ، وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَق، وَظُرْفُ النَّمَانِهُ وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَق، وَالْمَفْعُولُ وَفِيه، وَالْمَفْعُولُ الْأَجْلِه، وَالْمَفْعُولُ مَعْهُ، وَالْمَفْعُولِ بِهِ، وَالْحَالُ، وَالتَّمْيِيزُ، والمستثنى، وَخَبَرُ مَعَهُ، وَالْمُشَبَّةِ بِهِ الْمُشَبَّقِةِ بِهِ الْمُشَبَّقِةِ بِهِ الْمُشَالِمُ وَخَبَرُ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّقِةِ بِهِ الْمُشَبَّقِةِ الْمُسَلِيسُ، وَخَبَرُ أَفْعَالِ الْمُقَارِبَةِ، وَاسْمُ «إنَّ وَأَخَوَاتِهَا»، وَاسْمُ «لا» الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ كَمَا تَقَدَّمَ.

#### بابُ المَصْعُول بهِ

وَهْوَ الْإِسْمُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، نَحْو: «ضربتُ زيداً» و «وَأَقِيمُواْ و «رَكِبْتُ الْفَرَسَ»، و ﴿وَأَتَّقُواْ اللّهَ ﴾ [البقرة ١٩٦٦]، و ﴿وَأَقِيمُواْ اللّهَ ﴾ [البقرة ٢٤٣]، و ﴿وَأَقِيمُواْ اللّهَ ﴾ [البقرة ٢٤].

وَهْوَ عَلَىٰ قِسْمَينِ: ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ. فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَالْمُضْمَرُ قِسْمَانِ: مُتَّصِلٌ، نَحْو: «أَكْرَمَنِي» وَأَخَوَاتِهِ. وَمُنْفَصِلُ، نَحْو: «إِيَّايَ» وَأَخَوَاتِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْمُضْمَرِ.

وَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْفَاعِلِ، نَحْوَ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاعِلِ جَوَازًا وَوُجُوبًا (١٠)، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاعِلِ جَوَازًا وَوُجُوبًا (١٠)،

<sup>(</sup>١) – أما تقدمه جوازاً فنحو: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴾ [القمر١١]، وأما وجوباً: فإذا كان المفعولُ ضميراً متصلاً والفاعل اسهاً ظاهراً, أو اتصل

الإشتيقان] -----

[نَحْو: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ [النتح١١]، وَقَد يَتَقَدَّمُ عَلَىٰ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفَاعِلِ.

وَمِنْهُ مَا أُضُمِرَ عَامِلُهُ جَوَازًا، نَحْو: ﴿قَالُواْ خَيْراً (١)﴾ [النحل ٣٠]، ووجوباً فِي مَوَاضِعَ:

#### [الاشتغال]

مِنْهَا: بَابُ الْإِشْتِغَالِ، وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ اسْمٌ، وَيَتَأَخَّرَ عَنْهُ فِعْلُ أَو وَصْفٌ, مُشْتَغِلٌ بِالْعَمَلِ فِي ضَمِيرِ الْإِسْمِ السَّابِقِ أَو فِي فَعْلُ أَو وَصْفٌ, مُشْتَغِلٌ بِالْعَمَلِ فِي ضَمِيرِ الْإِسْمِ السَّابِقِ، نَحْو: «زيداً اضْرِبْهُ»، مُلَابِسِهِ - عَن الْعَمَلِ فِي الْإِسْمِ السَّابِقِ، نَحْو: «زيداً اضْرِبْهُ»، و«زيداً أَنَا ضَارِبُهُ الْآنَ أَو غدًا (٢)» -، و «زيداً ضَرَبْتُ غُلَامَهُ»، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآبِرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ [الإسراء ١٣]، فَوَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآبِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الإسراء ١٣]، فَالنَّصْبُ فِي خُلُونُ مُنَا كُلِّ بِمَحْذُونُ (٣) وُجُوباً يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ، وَالنَّقُدِيرُ: «اضْرِبْ زيداً اضْرِبْ»، و «أَنَا ضَارِبٌ زَيْداً أَنَا ضَارِبُهُ»، و «أَنْ ضَارِبٌ زَيْداً أَنَا ضَارِبُهُ»، و «أَنْ مَنَا كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ».

بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول, أو كان الفاعل محصورا، وقد تقدمت أمثلة ذلك في باب الفاعل.

<sup>(</sup>١) – وذلك لأنها قد قامت قرينة مقالية تدل عليه؛ وذلك لأن قبلها: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ﴾.

<sup>(</sup>٢) - أشار بقوله: «الآن أو غداً» إلى أن الوصف لا يعمل إذا كان مجردا من «أل» إلا إذا كان للحال أو الاستقبال، كما سيعلم في باب اسم الفاعل، فخرج «زيداً أنت ضاربه أمس» فلا يجوز فيه نصب «زيد»؛ لأن الوصف غير عامل.

<sup>(</sup>٣) – إنها قال: بمحذوف وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر به.

#### [باب المئنادي]

وَمِنْهَا: الْمُنَادَى، نَحْو: «يَا عَبْدَاللَّهِ»، فَإِنَّ أَصْلَهُ «أَدعُو عَبْدَاللَّهِ» فَإِنَّ أَصْلَهُ «أَدعُو عَبْدَاللَّهِ» فَحُذِفَ الفِعْلُ وَأُنِيْبَتْ «يَا» عَنْهُ.

وَالْمُنَادَىٰ خَمْسَةُ أَنْوَاعِ: الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ، وَالنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ، وَالْمُشَبَّةُ بِالْمُضَافِ.

فَأَمَّا الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ وَالنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ فَيْبُنَيَانِ عَلَى مَا يُرْفَعَانِ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِعْرَاب:

فَيْنْنَانِ عَلَى الْضَّمِّ إِنْ كَانَا مُفْرَدْيْنِ, نَحْو: «يَا زِيدُ» وَ«يَا رَجُلُ»، أَو جَمْعَ تَكْسِيرٍ، نَحْو: «يَا زِيودُ» و «يَا رِجَالُ»، أَو جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِمًا، نَحْو: «يَا مُسْلِمَاتُ»، أَو مُرَكَّبًا مَزْجِيًّا، نَحْو: «يَا مَعْدِيْ كَرِبُ».

ويُبْنَيَانِ عَلَى الألفِ فِي التَّثْنِيَةِ، نَحْو: «يَا زيدانِ» و«يا رَجُلاَنِ». وَعَلَى الْوَاوِ فِي الْجَمْع، نَحْو: «يَا زيدُونَ».

وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ مَنْصُوبَةٌ لا غَيْر، وَهْي: النَّكِرَةُ غَيْرُ الْمَقْصُودَةِ، كَقَوْلِ الْأَعْمَى: «يَا رَجُلًا خُذْ بِيدِي». وَالْمُضَافُ، نَحْو: «يَا عبدَاللَّهِ». والْمُشَبَّةُ بِالْمُضَافِ، نَحْو: «يَا حَسَنًا وَجْهَهُ»، و«يا طَالِعًا جَبلًا»، و«يا رَحِيمًا بِالْعِبَادِ». وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ «لا» الَّتِي لِنَفْيِ الْجُنْسِ بَيَانُ الْمُشَبَّةِ بِالْمُضَافِ، وَبَيَانُ الْمُرَادِ بِالْمُفْرَدِ فِي هَذَا الْبَاب، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# فصلٌ فِي ذكر شيء من أحكام المُنادَى المُضافِ المُسْافِ إلى ياءِ المُتكلِّمِ:

وَإِذَا كَانَ الْمُنَادَىٰ مُضَافًا إِلَىٰ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ جَازَ فِيْهِ سِتُ لُغَاتٍ: أَحَدُهَا: حَذْفُ الْيَاءِ وَالإِجْتِزَاءُ بِالْكَسْرَةِ، نَحْو: ﴿ يَا عِبَادِ ﴾ [الزمر١٠]، و ﴿ يَا قَوْمٍ ﴾ [البقرة؟ ٥]، وَهِي الْأَكْثَرُ.

الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ الْيَاءِ سَاكِنَةً، نَحْو: ﴿ يَا عِبَادِيْ ﴾.

الثَّالِثَةُ: إِثْبَاتُ الْيَاءِ مَفْتُوحَةً، نَحْو: ﴿ يَا عِبَادِي ﴾ [العنكبوت٥].

الرَّابِعَةُ: قَلْبُ الْكَسْرَةِ فَتْحَةً وقَلْبُ الْيَاءِ أَلِفاً، نَحْو:

وَالْخَامِسَةُ: حَذْفُ الْأَلِفِ وَالإِجْتِزَاءُ بِالْفَتْحَةِ، نَحْو: «يَا غلامَ». وَالسَّادِسَةُ: حَذْفُ الْأَلِفِ وَضَمُّ الْحُرْفِ الَّذِي كَانَ مَكْسُورًا، كَقَوْل بَعْضهِمْ: «يَا أَمُّ لا تَفْعَلِي» بِضَمِّ الْمِدِم، وَقُرِئ: 
﴿ رَبُّ السِّجْنُ ﴾ ، وَهْ ضَعِيفَةُ.

فَإِنْ كَانَ الْمُنَادَىٰ الْمُضَافُ إِلَىٰ الْيَاءِ «أَبًا» أَو «أَمَّا» جَازَ فِيْهِ مَعَ هَذِهِ اللَّغَاتِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ أُخَرُ: إِحْدَاهَا: إِبْدَالُ الْيَاءِ تَاءً مَكْسُورَةً، هَذِهِ اللَّغَاتِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ أُخَرُ: إِحْدَاهَا: إِبْدَالُ الْيَاءِ تَاءً مَكْسُورَةً، هَذِهِ اللَّغَاتِ أَبْتِ ﴾ [يوسف؛]، و«يَا أُمَّتِ»، وَبِها قَرَأَ السَّبْعَةُ غَيْرَ ابْنِ عَامِرِ فِي: ﴿يَا أَبْتِ ﴾.

الثَّانِيَةُ: فَتْحُ التَّاءِ، وَبِها قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ.

الثَّالِثَةُ: الجمع بين التَّاءِ وَالْأَلِفِ، وبها قُرِئَ شاذًّا.

الرَّابِعَةُ: «يَا أَبَتِي» بِالْيَاءِ.

وَإِذَا كَانَ الْمُنَادَى مضافاً إِلَى مُضَافِ إِلَى الْيَاءِ مِثْل: «يَا غُلَامَ غُلَامَ عُلَامَ عُلَامَ عُلَامَ عُلَامَ عُكُرْ فِيْهِ إِلَّا إِثباتُ الْيَاءِ مفتوحةً أو ساكنةً، إلَّا إِذَا كَانَ «ابْنَ عُمِّ» أو «ابْنَ أُمِّ» فَيَجُوزُ فِيهِمَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ:

حَذْفُ الْيَاءِ مَعَ كَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا، وبهما قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا ابْنَ أُمَّ﴾ [طه:٩].

- وَإِثْبَاتُ الْيَاءِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: يَا ابْنَ أُمِّي ويا شُقَيِّقَ نَفْسِي أَنْتَ خ

أَنْتَ خَلَّفْتَنِي لِدَهْرٍ شَـدِيدٍ

- وَقَلْبُ الْيَاءِ أَلْفاً، كَقُولُه:

يَا الْبَنَةَ عَمَّا لَا تَلُومِي وَاهْجَعِي فَلَيْسَ يَخْلُو عَنْكِ يَوْمًا مَضْجَعِي

## بابُ الْمُفعُولِ المُطلق المُطلق

وَهْوَ الْمَصْدَرُ الفَضْلَةُ الْمُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ، أَو الْمُبِيِّنُ لِنَوْعِهِ أَو عَدَدِهِ. فَالْمُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ نَحْو: ﴿ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَصْلِيمًا ﴾ [الساء١٦]، وَ «ضَرَبْتُ ضَرْبًا». وَالْمُبَيِّنُ لِنَوْعِ عامِلِهِ نَحْو: ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القر٢٤]، وَقَوْلِكَ: «ضَرَبْتُ زيدًا ضَرْبَ الْأَمِيرِ». وَالْمُبَيِّنُ لِعَدَدِ عَامِلِهِ نَحْو: ﴿ فَلُمُ كَتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الحاتة ١٤]، وَقَوْلِكَ: «ضَرَبْتُ لِعَدَدِ عَامِلِهِ نَحْو: ﴿ فَلُمُ كَتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الحاتة ١٤]، وَقَوْلِكَ: «ضَرَبْتُ لِعَدَدِ عَامِلِهِ نَحْو: ﴿ فَلُمُ تَعْلَى فَعْلِهِ فَهُو مَعْنَويُّ. فَإِنْ وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُو لَعْلَمِ فَهُو مَعْنَويُّ، نَحْو: «جَلَسْتُ لَعُودًا، وَقُومًا».

وَالْمَصْدَرُ: اسْمُ الْحَدَثِ الصَّادِرِ مِنَ الْفَاعِلِ. وَتَقْرِيبُهُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يَجِيءُ ثَالِثًا فِي تَصْرِيفِ الْفِعْلِ، نَحْو: «ضَرَبَ يَضْرِبُ ضربًا». وَقَدْ تُنْصَبُ أَشْيَاءُ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَصْدَرًا، وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ عَنِ الْمَصْدَرِ، نَحْو: «كُلِّ» وَ«بَعْضٍ» مُضافَينِ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ عَنِ الْمَصْدَرِ، نَحْو: «كُلِّ» وَ«بَعْضٍ» مُضافَينِ لِلْمَصْدَرِ، نَحْو: ﴿وَلَلْ تَقَوَّلُ عَلَى الْمَيْلِ ﴾ [الساء ١٧٩]، ﴿وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ [الماقة ٤٤]. وَكَالْعَدَدِ، نَحْو: ﴿وَاجْلِدُوهُمْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ [الماقة ٤٤]. وَكَالْعَدَدِ، نَحْو: ﴿وَاجْلِدُوهُمْ وَكَالْمِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور٤]، فـ «ثَمَانِينَ» مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، و «جَلْدَةً» آليور٤]، فـ «ضَرَبَتُهُ سَوْطًا أَو عَصًا أَو مِقْرَعَةً».

## باب المَصْعُولِ فِيلهِ

وَهْوَ الْمُسَمَّىٰ ظَرْفَ الزَّمَانِ وَظَرْفَ الْمَكَانِ.

وَظَرُفُ الزَّمَانِ: هُوَ اسْمُ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ «فِي»، نَحْو: «الْيَوْمَ»، وَ«اللَّيْلَةَ»، وَ«غدوةً»، وَ«بُكرةً»، وَ«سَحَرًا»، وَ«غَدًا»، وَ«عَتَمَةً»، وَ«صَبَاحًا»، وَ«مَسَاءً»، وَ«أَبَدًا»، وَ«أَمَدًا»، وَ«حِيْنًا»، وَعَامًا»، وَ«شَهْرًا»، وَ«أُسْبُوعًا»، وَ«سَاعَةً».

وَظُرْفُ الْمَكَانِ: هُوَ اسْمُ الْمَكَانِ الْمَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ «فِي»، نَحْو: «أَمَامَ»، وَ«خَلْفَ»، وَ«قُدَّامَ»، وَ«وَرَاءَ»، وَ«فَوْقَ»، وَ«تَحْتَ»، وَ«عِنْدَ»، وَ«مَعَ»، وَ«إِزَاءَ» وَ«جِذَاءَ» وَ«تِلْقَاءَ» -وَهَذِهِ التَّلَاثَةُ مَعْنَاهَا وَاحِدُ- وَ«ثَمَّ» وَ«هُنَا».

وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ تَقْبَلُ النَّصْبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، لا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُخْتَصِّ مِنْهَا وَالْمَعْدُودِ وَالْمُبْهَم.

ونعني بِالْمُخْتَصِّ: مَا يَقَعُ جَوَابًا لَـ «مَتَى»، نَحْو: «يَومَ الْخَمِيسِ». الْخَمِيسِ».

ونعني بِالْمَعْدُودِ: مَا يَقَعُ جَوَابًا لـ «كَمْ»، كـ «الْأُسْبُوع» وَ «الشَّهْر»، تَقُولُ: «اعتكفتُ أسبوعًا».

وَنَعْنِي بِالْمُبْهَمِ: مَا لَا يَقَعُ جَوَابًا لِشَيْءٍ مِنْهُمَا، كـ«الْجِينِ» وَ«الْوَقْت»، تَقُولُ: «جَلَسْتُ حِينًا».

وَأَمَّا أَسْمَاءُ الْمَكَانِ فَلا يُنْصَبُ مِنْهَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ إِلَّا ثَلاَثَةُ أَنْوَاعِ: الْأَوَّلُ: الْمُبْهَمُ (١)، كَأَسْمَاءِ الجِهاتِ السِّتِّ، وَهْي: «فَوْقُ» وَ«تَحْتُ» وَ«يَمِينُ» وَ«شِمَالُ» وَ«أَمَامُ» وَ«خَلْفُ» وما أَشْبَهَهَا.

وَالثَّانِي: أَسْمَاءُ الْمَقَادِيرِ، كَالْمِيلِ وَالْفَرْسَخِ وَالْبَرِيدِ، نَحْو: «سِرْتُ مِيلاً».

وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَقًّا مِن مَصْدَرِ عَامِلِهِ، نَحْو: «جَلَسْتُ عِلِسَ زَيدٍ»، قَالِ اللَّه تَعَالَى: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الحنه]. وما عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَنْوَاعِ مِن أَسْمَاءِ الْمَكَانِ لَا يَجُوزُ الْبَصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، فَلا تَقُولُ: «جَلَسْتُ البيتَ»، وَلَا «صَلَّيْتُ

<sup>(</sup>١) – وهو ما لا يختص بمكان بعينه، ولا تعرف حقيقته إلا بها معه من مضاف إليه أو إشارة ونحوهها ويقال فيه أيضا: هو ما افتقر إلى غيره ببيان صورة المسمئ. ويقال فيه أيضا: هو ما كان غير محدود.

المسجدَ»، وَلَا «قُمْتُ الطريقَ»، وَلَكِن حُكمُهُ أَنْ تَجُرَّهُ بـ ﴿فِي ». وَقَوْ لَهُمْ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ» وَ «سَكَنْتُ الْبَيْتَ» مَنْصُوبٌ عَلَى النَّوَسُع بِإِسْقَاطِ الْحَافِضِ.

## بَابُ الْمَفْعُولِ مِن أَجِلِهِ

وَيُسَمَّى الْمَفْعُولَ لِأَجْلِهِ، وَالْمَفْعُولَ لَهُ.

وَهْوَ: الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَيَانًا لِسَبَبِ وُقُوعِ الْفِعْلِ، نَحْو: «قَامَ زَيْدٌ إِجْلَالًا لِعَمْرِو»، وَ«قَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ».

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَصْدَرًا، وَاتِّحَادُ زَمَانِهِ وَزَمَانِ عَامِلِهِ، وَاتِّحَادُ فَاعِلِهِمَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثَالَيْنِ، وَكَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ فَاعِلِهِمَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثَالَيْنِ، وَكَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُنفِقُونَ أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلاقٍ ﴾ [الإسراء٣١]، وقوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ ﴾ [البقرة ٢٦٥]. وَلاَ يَجُوزُ: «تَأَهَّبْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَبَّتَكَ إِيَّايَ »؛ لِعَدَمِ الشَّفَرَ »؛ لِعَدَمِ النَّحَادِ الزَّمَانِ، وَلا: «جِئْتُكَ مَبَّتَكَ إِيَّايَ»؛ لِعَدَمِ الشَّفرِ »، الشَّفر الله فَي بُحرُّهُ بِاللّهم، تَقُولُ: «تَأُهَبْتُ للسَّفَرِ»، وَهِ جِئْتُكَ لِمَحَبَّتِكَ إِيَّايَ ».

## بَابُ الْمُصْعُولِ مَعَهُ

وَهْوَ: الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكُرُ بَعْدَ وَاوٍ بِمَعْنَى «مَع»؛ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعهُ الْفِعْلُ، مَسْبُوقًا بِجُمْلَةٍ فِيهَا فِعْلُ أَو اسْمٌ فِيْه مَعْنَى الْفِعْلِ وَحُرُوفُهُ، نَحْو: «جَاءَ الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ»، و «اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْجَيْشَ»، و «أنا سَائِرٌ وَالنِّيْلَ».

وَقَدْ يَجِبُ النَّصْبُ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، نَحْوِ الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ (١)، وَنَحْوُ: ﴿لَا تَنْهُ عَنِ الْقَبِيحِ وإتيانَهُ (٢)، وَ ﴿مَاتَ زَيْدٌ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ (٢)»، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ وَالْمَرَكَاء كُمْ اللهِ اللهُ الل

وَقَدْ يَتَرَجَّحُ عَلَى الْعَطْفِ، نَحْو: «قُمْتُ وَزَيْدًا(٥)»، وَقَدْ يَتَرَجَّحُ العطفُ عَلَيْه، نَحْوُ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>، وَنَحْوُ: «جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ»، فَالْعَطْفُ فِيهِمَا وفي ما أشبَهَهُما أَرْجَحُ؛ لأَنَّه الْأَصْلُ.

#### فصلٌ:

وَأَمَّا الْمُشَبَّهُ بِالْمَفْعُولِ بِه فَنَحْو: «زَیْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ» بِنَصْبِ الْوَجْهِ، وَسَیأتي.

<sup>(</sup>١) – وهما: «استوى الماء والخشبة»، و«أنا سائر والنيل». أما الأول فلأن الخشبة غير مشاركة للماء في الاستواء؛ إذ الاستواء هنا بمعنى الارتفاع والاعتلاء، لا بمعنى الاعتدال، الذي هو ضد الاعوجاج.

<sup>(</sup>٢) – بالنصب وجوبا؛ إذ لو جر بالعطف لكان المعنى: لا تنه عن القبيح وعن إتيانه، وهو خلاف المعنى المراد.

<sup>(</sup>٣)- بالنصب؛ لأن العطف يقتضي التشريك في المعنى، وطلوع الشمس لا يقوم به الموت.

<sup>(</sup>٤) – لأن قوله تعالى: ﴿وشركاءكم﴾ لا يجوز عطفه على ﴿أمركم﴾؛ لأن العطف على ﴿أمركم﴾؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، ولا يصح أن يقال: أجمعت شركائي، وإنها يقال: أجمعت أمري وجمعت شركائي، فشركائي منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم –: فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به، والتقدير: فأَجْمِعُوا أَمْرَكم واجْمَعُوا شُرَكاءَكُم.

<sup>(</sup>٥) – لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل ضعيف.

<sup>(</sup>٦)- وهو «جاء الأمىر والجيش».

#### بابُ الْحَال

هُوَ الإسْمُ الْمَنْصُوبُ الْمُفَسِّرُ لِمَا الْبَهَمَ مَن الْهَيْئَاتِ:

- إمَّا مِنَ الْفَاعِلِ، نَحْوِ: «جَاءَ زيدٌ رَاكِبًا»، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَايِفًا ﴾ [القصص٢١].

- أَو مِنَ الْمَفْعُولِ، نَحْو: «رَكِبْتُ الفَرَسَ مُسْرَجًا»، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [انساء٧٩].

- أَو مِنْهُمَا، نَحْو: «لَقِيْتُ عَبدَ اللَّهِ رَاكِبَينِ».

وَلَا يَكُونُ الْحَالُ إِلَّا نَكِرَةً، فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ فَمُأَوَّلُ بِنَكِرَةٍ، نَحُو: «جَاءَ زيدٌ وَحْدَهُ»، أي: مُنْفَرِدًا.

وَالْغَالِبُ كَوْنُهُ مُشْتَقًّا، وَقَد يَقَعُ جَامِدًا مُؤَوَّلًا بِمُشْتَقًّ، نَحْو: «بَدَتِ الْجَارِيَةُ قَمَرًا»، أي: مُضِيئَةً، «وَبِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ»، أي: مُتَقَابِضَيْنِ، وَ«ادْخُلُوا رَجُلًا رَجُلًا»، أي: مُتَرَبِّيْنَ.

وَلَا يَكُوْنُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ، أَي: بَعْدَ جُمْلَةِ تَامَّةٍ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ جُزْأَي الجُمْلَةِ، وَلِيسَ الْمُرَادُ بِتَمَامِ الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء٣٧].

وَلَا يَكُونُ صَاحِبُ الْحَالِ إِلَّا مَعْرِفَةً، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَمْثِلَةِ، أَو نَكِرَةً بِمُسَوِّغٍ، نَحْو: «فِي الدَّارِ جَالِسًا رَجُلُ (١)»، وَقَوْله تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) – المسوغ لها في هذا المثال تقدم الحال على صاحبها, وفي الآية الثانية تخصيص النكرة بالإضافة, وفي الآية الثالثة تخصيصها بتقدم النفي عليها, وفي الآية الرابعة تخصيصها بالوصف.

﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ ﴾ [نصلت ١٠]، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ [الشعراء ٢٠٠]، وَقِرَاءَة بَعْضِهِم: ﴿وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقاً ﴾ [البقرة ٨٩] بِالنَّصْبِ. وَيَقَعُ الْحَالُ ظَرْفًا، نَحْو: «رَأَيْتُ الْهِلَالَ بَيْنَ السَّحَاب».

وَجَارًا وَ مَجْرُورًا، نَحْو: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ [القصص٧٩]؛ وَيَتَعَلَّقانِ بـ «مُسْتَقِر» أو «استَقَرَّ» مَحْذُو فَينِ وُجُوبًا.

وَيَقَعُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً (١) مُوْتَبِطَةً بِالْوَاوِ وَالضَّمِيرِ، نَحْو: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ ﴾ [البقرة ٢٤٣]، أو بِالضَّمِيرِ فَقَط، نَحْوِ: ﴿ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ ﴾ [البقرة ٣٦]، أو بِالْوَاوِ، نَحْوِ: ﴿ قَالُواْ لَيِنْ أَكَلَهُ الذِّنْبُ وَخَنْ عُصْبَةً ﴾ [يوسف ١٤]. بِالْوَاوِ، نَحْوِ: ﴿ قَالُواْ لَيِنْ أَكَلَهُ الذِّنْبُ وَخَنْ عُصْبَةً ﴾ [يوسف ١٤].

## بابُ التَّمْييز

هُوَ الإسْمُ الْمَنْصُوبُ الْمُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الذَّوَاتِ أُو النِّسَبِ. وَالذَّاتُ الْمُبْهَمَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع:

أَحَدُهَا: الْعَدَدُ، نَحْو: «اشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلَامًا، وَمَلَكْتُ تِسْعِينَ نعجةً».

وَالثَّانِي: الْمِقْدَارُ، كَقَوْلِكَ: «اشْتَرَيْتُ قَفِيزًا بُرُّا، وَمَنَّا سَمْنًا, وَشِبْرًا أَرْضًا».

وَالثَّالِثُ: شِبْهُ الْمِقْدَارِ، نَحْو: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا﴾ [الزلزلة٧]،

<sup>(</sup>١)- الجملة الخبرية: هي المحتملة للصدق والكذب، فلا يجوز مجيء الإنشائية حالًا.

بابُ التَّمْييز \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ف ﴿خيرًا ﴾ تَمْييزٌ لِـ ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾.

وَالرَّابِعُ: مَا كَانَ فَرْعًا لِلتَّمْيِيزِ، نَحْو: «هَذَا خَاتَمٌ حَدِيدًا، وَبَابٌ سَاجًا، وُجُبَّةٌ خَزَّا».

وَالْمُبِيِّنُ لِإِبْهَامِ النِّسْبَة: إِمَّا مُحُوَّلٌ عَنِ الْفَاعِل، نَحْو: «تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا»، وَ«طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا»، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم؛].

وإما مُحَوَّلُ عَن الْمَفْعُولِ، نَحْو: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾[النسر٢١].

أَوْ عَن غَيْرِهِمَا، نَحْو: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا ﴾ [الكهف؟٣]، و «زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْك أَبًا، وَأَجْمَلُ مِنْك وجهاً » (١). أَو غَيرَ مُحُوَّلٍ، نَحْو: «امْتَلَا الْإِنَاءُ ماءً، ولله دَرُّهُ فارساً ».

ولا يَكُونُ التَّمْيِيزُ إلَّا نَكِرَةً، ولا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّم فِي الْحَالِ.

وَالنَّاصِبُ لِتَّمْيِيزِ الذَّاتِ الْمُبْهَمَةِ تِلْكَ الذَّاتُ(٢)، وَلِتَمْيِيزِ النِّسْبَةِ الْفِعْلُ الْمُسْنَدُ.

ولا يَتَقَدَّمُ التَّمْيِيزُ عَلَىٰ عَامِلِهِ مُطْلقاً (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) – وهو هنا محول عن المبتدأ، وأصله: مالي أكثر منك, وأبو زيد أكرم منك، وعلى هذا فقس.

<sup>(</sup>٢) – فالناصب لـ(غلاماً» في قولك: «اشتريت عشرين غلاما» هي عشرين, والذي نصب «نفسا» في قولك: «طاب محمد نفسا»: هو طاب.

<sup>(</sup>٣) - أي: سواء كان عامله اسماً أو فعلاً، جامداً أو متصرفاً.

#### باب المستثنى

وَأَدَوَاتُ الإِسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ: حَرْفٌ باتِّفَاقِ، وَهْوَ «إِلَّا».

وَاسْمَانِ بِاتِّفَاقٍ، وَهُمَا: «غيرٌ، وسِوىً» بلغاتها، فَإِنَّه يُقَال فِيهَا: «سِوىً» كَرِضاً، و«سُوىً» كَهُدَىً، وَ«سَوَاءُ» كَسَمَاءٍ، و«سِواءُ» كبِناءٍ. وَفِعْلَانِ بِاتفاقِ، وَهُمَا: «لَيْسَ، ولا يَكُوْنُ».

ومُتَرَدِّدُ بَيْنِ الْفِعْلِيَّةِ وَالْحَرْفِيَّةِ، وَهُوَ «خَلاَ، وعَدَا، وحَاشَا»، وَيُقَالُ فِيهَا: «حَاشَ، وحَشَا».

فَالْمُسْتَثْنَى بِـ «إِلَّا» يُنصَبُ إِذَا كَانَ الكلامُ تامًّا مُوْجَبًا.

وَالتَّامُّ: هُوَ مَا ذُكِرَ فِيْهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

والموجَبُ: هُو الَّذِي لَم يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ نَفْيٌ وَلَا شِبْهُهُ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [البقرة٢٤]. وَكَقَوْلِكَ: «قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْداً، وَخَرَاجَ النَّاسُ إِلَّا عَمْراً»، سواءٌ كَانَ الاسْتِثناءُ مُتَّصِلاً - كَمَا مَثَلْنَا، أَو مُنْقَطِعًا (١)، نَحْوُ: «قَامَ القومُ إِلَّا حِمَارًا».

وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ تَامَّاً غَيْرَ مُوجَبِ جَازَ فِي الْمُسْتَثْنَى الْبَدَلُ وَالنَّصَبُ عَلَى الإسْتِثْنَاء، وَالْأَرْجَحُ فِي الْمُتَّصِلِ الْبَدَلُ، أَيْ: يُجْعَلُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَيَتْبَعُهُ فِي إِعْرَابِهِ، نَحْوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَيَتْبَعُهُ فِي إِعْرَابِهِ، نَحْوَ

<sup>(</sup>١) – المراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مها قبله. وبالمنقطع ألا يكون بعضا مها قبله.

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ [النساء٦٦].

وَالْمُرَادُ بِشِبْهِ النَّفْي:

النَّهْيُ، نَحُو: ﴿وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلاَّ امْرَأَتُكَ ﴾ (١) [هود ١٨]. والاستفهامُ، نَحُو: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُونَ ﴾ [الحجر ١٥].

وَالنَّصْبُ فِي الْمُسْتَثْنَى الْمُتَّصِل عَرَبِيٌّ جَيِّدٌ، قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ فِي ﴿ وَالنَّصْبُ فِي ﴿ وَلِمُواَ تَكَ ﴾ .

وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعاً فَالْحِجَازِيُّونَ يُوجِبُونَ النَّصْبَ، نَحْوَ: ﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِ ﴾ [الساء١٥٧], وَتَمَيْمُ يُرَجِّحُونَهُ وَيُحِيزُونَ الْإِنْبَاعَ، نَحْو: «مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا حَاراً وَإِلَّا حِمارًا».

وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ نَاقِصاً -وَهْوَ الَّذِي لَمَ يُذْكُرْ فِيْهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَيُسْمَّى اسْتِثْنَاءً مُفَرَّغًا (٢) - كَانَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ، وَيُسْمَّى اسْتِثْنَاءً مُفَرَّغًا لَوْ لَمْ ثُوجَدْ «إلَّا»، وَشَرْطُهُ كَوْنُ الْكَلَامِ غَيْرَ فَيُعْطَى مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ لَمْ ثُوجَدْ «إلَّا»، وَشَرْطُهُ كَوْنُ الْكَلَامِ غَيْرَ إيكابٍ، نَحْو: «مَا قَامَ إلَّا زيدٌ، وما رَأَيْتُ إلَّا زيداً، وما مَرَرْتُ إلَّا بِيدِيهِ»، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إلاَّ رَسُولُ ﴾ [آل عمران ١٤٤]، بِزِيدٍ»، وَكَقَوْلُهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إلاَّ رَسُولُ ﴾ [آل عمران ١٤٤]، ﴿وَلَا تَجُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [السناء ١٧١]، ﴿وَلَا تَجُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت ٤٤].

<sup>(</sup>١)– بالرفع في قراءة أبي عمرو وابن كثير.

<sup>(</sup>٢)- سمى استثناء مفرغا لأن العامل الذي قبل إلا قد تفرغ للعمل فيها بعدها.

والمستثنى به ﴿غَيْر وَسُوّى ﴿ بِلْغَاتِهَا بَحْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ، ويُعْرَبُ ﴿ وَالْمِضَافَةِ، ويُعْرَبُ ﴿ فَيُحِبُ نَصْبُهُمَا ﴿ ) ﴿ فَيُحِبُ نَصْبُهُمَا ﴿ ) ﴿ فَيُحُونُ الْإِثْبَاعُ ﴿ ) فَيُحُونُ الْإِثْبَاعُ ﴿ ) فَيُحُونُ الْإِثْبَاعُ ﴿ ) فَيُحُونُ الْإِثْبَاعُ ﴿ ) وَالنَّصْبُ فِي نَحْو: ﴿ مَا قاموا غِيرَ زِيدٍ، وَسُوَى زِيدٍ ».

وَيُعْرَبَانِ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ<sup>(٣)</sup> فِي نَحْوِ: «مَا قَامَ غيرُ زيدٍ، وَسِوَىٰ زيدٍ، وَسِوَىٰ زيدٍ، و مَا رأيتُ غيرَ زيدٍ، وَسِوَىٰ زيدٍ، وما مررتُ بغيرِ زيدٍ، وَسِوَىٰ زيدٍ، و مَا رأيتُ غيرَ زيدٍ، وَسِوىٰ كَانَ إِعْرابُهَا ظَاهِراً, وَإِذَا وَسِوَىٰ كَانَ إِعْرابُهَا ظَاهِراً, وَإِذَا قُصِرَتْ كَانَ إِعْرابُهَا مُقَدَّراً عَلَىٰ الْأَلِفِ.

والمستثنى بـ «لَيْسَ وَلَا يَكُوْنُ» منصوبٌ لا غَيْر؛ لأَنَّهُ خَبَرُهُمَا، نَحْو: «قَامَ الْقَوْمُ لَيْسَ زيداً، ولا يَكُونُ زَيداً».

والمستثنى بـ «خَلا وَعَدَا وحاشا» يَجُوزُ جَرُّهُ ونصبُهُ بِهَا، نَحْو: «قَامَ الْقَوْمُ خَلَا زيداً وَخَلَا زيداً وَعَدَا زيداً وَعَدَا زيدٍ, وحاشا زيداً وحاشا زيدي»، وَإِنْ جَرَرْتَ فَهِي حُرُوفُ جَرِّ، وَإِنْ نَصَبْتَ فَهِي أَعُوفُ جَرِّ، وَإِنْ نَصَبْتَ فَهِي أَعْالُ، إِلَّا أَنَّ سِيبَوَيْهِ لَمَ يَسْمَعْ فِي الْمُسْتَثْنَى بـ «حَاشَا» إلَّا الجَرَّ.

وَتَتَّصِلُ «مَا» بـ«عَدَا وَخَلَا» فَيَتَعَيَّنُ النَّصْبُ<sup>(٤)</sup>، ولا تَتَّصِلُ

<sup>(</sup>١) - وذلك إذا كان قبلهما كلام تام موجب.

<sup>(</sup>٢) - وذلك بعد الكلام التام المنفى.

<sup>(</sup>٣) - وذلك بعد الكلام الناقص.

<sup>(</sup>٤) – إنها تعين النصب لأن «ما» مصدرية وهي لا تدخل إلا على الأفعال، فدل ذلك على أنهما فعلان.

بـ (حَاشَا)، تَقُوْلُ: (قَامَ القومُ مَا عَدَا زيداً)، وَقَالَ لَبِيدُ: أَلَا كُلُّ شيءٍ مَا خَلَا اللهَ باطـلُ [وَكُلُّ نَعِيْم لا مَحَالَةَ زَائِلٌ ]

وَأَمَّا خَبَرُ «كَانَ» وَأَخَوَاتِهَا، وَخَبَرُ الْخُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْس، وَخَبَرُ الْخُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْس، وَخَبَرُ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ ، وَاسْمُ «إنَّ» وَأَخَوَاتِهَا، وَاسْمُ «لا» الَّتِي لِنَفْي الْجِنْسِ – فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي الْمَرْفُوعَاتِ، وَأَمَّا التَّوَابِعُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

# باَبُ المخفوضات من الْأَسْماء

الْمَخْفُوضَاتُ ثَلاَثَةٌ: مَخْفُوضٌ بِالْحَرْفِ, ومحفوضٌ بِالْإِضَافَةِ, وَتَابَعٌ لِلْمَخْفُوضِ.

فَالْمَخْفُوضُ بِالْخُرْفِ هُوَ: مَا يُخْفَضُ بـ«مِنْ, وإلى, وَعَنْ, وَعَلَى, وَعَلَى, وَعَلَى, وَإِلَى وَعَلَ وَفِي, وَالْبَاءِ, وَاللَّامِ, وَالْكَافِ, وَحَتَّى, وَالْوَاوِ, وَالتَّاءِ, وَرُبَّ, وَمُذْ, وَمُنْذُ».

فالسَّبْعَةُ الأُوْلَى تَجُرُّ الظَّاهِرَ وَالْمُضْمَرَ، نَحْو: ﴿ وَمِنكَ وَمِن وَمِن فَنُوجٍ ﴾ [الماحزاب٧]، و﴿ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ ﴾ [الماحداء]، ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [الماحداء]، ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾ [يون ا]، ﴿ لَكُنْ كَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق ١٩]؛ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ رُضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [الماددة ١١٩]؛ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ثُحُملُونَ ﴾ [المؤسون ٢٢]، ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِللّهُ وقِنِينَ ﴾ [الذاريات ٢٠] ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ ﴾ [الزحرف ١٧]، ﴿ فَا مَنُواْ بِهِ ﴾ [الإسراء ١٠٧]، ﴿ لِلّهِ ما فِي بِاللّهِ ﴾ [آل عمران ١٧٩] ﴿ أَمِنُواْ بِهِ ﴾ [الإسراء ١٠٧]، ﴿ لِلّهِ ما فِي

السَّمَاواتِ ﴾ [البقرة ٢٨٤] ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ [البقرة ١١٦]. وَالسَّبْعَة الْأَخِيرَة تَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ، وَلَا تَدْخُلُ عَلَى الْمُضْمَر:

فَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصُّ بِظَاهِرٍ بِعَيْنِهِ، وَهْوَ: الْكَافُ، وحتَّى، وَالْوَاوُ، نَحْو: ﴿ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ [الرحن٣]، و ﴿ زَيْدٌ كَالْأَسَدِ ».

وَقَد تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيرِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ. وَنَحْو: ﴿حَقَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدره]؛ وَقَوْلِهِم: «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا» بِالْجُرِّ. وَنَحْو: «وَاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ».

وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُّ بـ «اللَّهِ» و «رَبِّ» مُضَافاً لِلْكَعْبَةِ أَو لِـ «يَاءِ» الْمُتَكَلِّمِ, وَهْوَ: التَّاءُ، نَحْو: تَاللَّهِ، وتَرَبِّ الْكَعْبَةِ, وتَرَبِّي. ونَدَرَ «تَالرَّحْمَن, وتَحَيَاتِكَ».

وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالزَّمَانِ، وَهْوَ: مُنْذُ وَمُذْ، نَحْو: مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوم الجمعةِ، أَو مُذْ يَوْمَيْنِ.

وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بالنكراتِ غالباً، وَهْوَ: «رُبَّ»، نَحْو: «رُبَّ رُبَّ» وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بالنكراتِ غالباً، وَهْوَ: «رُبَّ ملازم لِلْإِفْرَادِ رَجُلِ فِي الدَّارِ». وَقَد تَدْخُلُ عَلَى ضَمِيرِ غَائِبِ ملازم لِلْإِفْرَادِ وَالتَّذُكِيرِ وَالتَّفْسِيرِ اِبِتَمْيِيزِ البعدَهُ مُطَابِقِ للمَعْنَى، نَحْو قَوَّلِهِ: «رُبَّهُ وَالتَّذُكِيرِ وَالتَّفْسِيرِ اِبَتَمْيِيزِ البعدَهُ مُطَابِقِ للمَعْنَى، نَحْو قَوَّلِهِ: «رُبَّهُ وَتُنْتَى مَمْلُهَا بَعْدَ الْوَاوِلَ، كَقَوْلِهِ:

وَلَيْلٍ كَمُوجِ البَحْرِ أَرْخَىٰ سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعَ الْمُثُمُّومِ لَيَبْتِلِي

وَبَعْدَ الْفَاءِ كثيراً كَقَوْلِهِ:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ [فألهيتُها عَن ذي تَمَائِمَ مُحُولِ]

وَبَعْدَ «بَل» قَلِيلًا، كَقَوْلِهِ: بَلْ مَهْمَهٍ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَـهِ

وبدونهنَّ أَقَلُّ، كَقَوْلِهِ: رَسْمِ دارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِـهْ

وَتُزَادُ «مَا» كَثِيرًا بَعْدَ «مِنْ» وَ«عَنْ» و «الْبَاءِ» فَلا تَكُفُّهُنَّ عَنْ عَمَلِ الْجُرِّ، نَحْو: ﴿مِمَّا خَطِيعَاتِهِمْ ﴾ [نرح ٢٥]؛ ﴿عَمَّا قَلِيلٍ ﴾ [المؤمنون ٤]؛ ﴿عَمَّا نَقْضِهِم ﴾ [النساء ١٥٥].

وَتُزَاد بَعْدَ «الْكَافِ» و «رُبَّ»، والغالبُ أَن تَكُفَّهُمَا عَن الْعَمَلِ؛ فَيَدْخُلانِ حينئذٍ عَلَى الجُمَل، كَقَوْلِهِ:

أَخُ مَاجِدٌ لَمَ يُخْزِنِّي يُـومَ مُشْهِدِ ﴿ كَأَكُمَا سَيْفُ عَمْرِو لَمَ تَخْنُهُ مَضَارِبُهُ

وَقُوْلِهِ :

رُبَّمَا أَوْفَيْتُ فِي عَلَمٍ تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَالَاتُ

وَقَدْ لَا تَكُفُّهُمَا، كَقَوْلِهِ:

رُبَّمَا ضربةٍ بسيفٍ صقيلٍ بَيْن بُصْرَىٰ وطعنةٍ نَجْلَاء

وَقُوْله:

وننصـرُ مَوْلَانَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا النَّاسِ مجرُومٌ عَلَيْهِ وجَارِمُ

#### فصل [المحفوض بالإضافت]

وَأُمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْإِضَافَةِ فَنَحْوِ: «غُلامُ زيدٍ».

وَيَجِبُ تجريدُ الْمُضَافِ مِنَ التَّنْوِينِ، كَمَا فِي «غُلَامِ زيدٍ»، وَمِنْ نُوْنَي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْع، نَحْوِ: «غُلاَمَا زَيْدٍ» و «كاتِبُو عَمْروٍ».

وَالْإِضَافَةُ عَلَىٰ ثُلاثةِ أَقْسَام:

مِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِاللَّامِ، وَهُوَّ الْأَكْثَرُ، نَحْوُ: «غُلامُ زيدٍ»، وَ«ثَوْبُ بَكْرِ» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بـ «مِنْ»، وَذَلِك كثيرٌ (١)، نَحْو: «ثوبُ خَزِّ»، وَهِبُ سَاحٍ», و «خاتَمُ حديدٍ», ويجوزُ فِي هَذَا النوعِ نَصْبُ المضافِ إليهِ عَلَى التَّمْيِيز كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِه، وَيَجُوز رَفْعُهُ عَلَى أَنَّه تَابِعُ لِلْمُضَافِ.

وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بـ ﴿فِي (٢) »، وهُوَ قليلٌ، نَحْوِ: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ﴾ [سا٣٣] و ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ﴾ [يوسف٣٩].

وَالْإِضَافَةُ نَوْعَانِ: لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَويَّةٌ.

فَاللفظيةُ: ضَابطُهَا أَمْرَانِ:

- أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً.

- أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْمُولًا لِتِلْكَ الصَّفَةِ. وَالْمُرَادُ

<sup>(</sup>١) - وذلك إذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف.

<sup>(</sup>٢) – وضابطها أن يكون الثاني -وهو المضاف إليه- ظرفاً للأول وهو المضاف.

بِالصِّفَةِ: اسمُ الْفَاعِلِ، نَحْوِ: «ضَارِبُ زيدٍ», واسمُ المفعولِ، نَحْو: «مَضْرُوبُ العَبْدِ»، والصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ، نَحْو: «حَسَنُ الوَجْهِ».

وَالْمَعْنَوِيَّةُ: مَا انْتَفَى فِيهَا الْأَمْرَانِ، نَحْوِ: «غُلامُ زَيْدٍ»، أَوِ الْأَوْلِ، نَحْو: «كاتِبُ الْقَاضِي». الْأَوَّلِ، نَحْو: «كاتِبُ الْقَاضِي».

رَبُورَ عَوْدَ مَا مِوْرَامُ رَبِيهُ ﴿ وَاللَّهِ عَصْدَ عَوْدَ مَا فَكُ الْمُضَافِ إِنْ كَانَ وَتُفِيدُ تَعْرِيفَ الْمُضَافِ إِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً ، نَحْوُ: «غُلامُ زيدِ», وَتَخْصِيصَ الْمُضَافِ إِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ نَكِرَةً ، نَحْوُ: «غلامُ رجل».

وَأَمَّا الْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَلا تُفِيدُ تعريفاً ولَا تخصيصاً، وَإِنَّمَا تُفِيدُ التَّخْفِيفَ فِي اللَّفْظِ. وَتُسَمَّىٰ غَيْرَ مَحْضَةٍ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ بِالْمُضَافِ، لا بِالْإِضَافَةِ. وَتَابَعُ الْمَخْفُوضِ يَأْتِي فِي التَّوَابِع إِن شَاءَ اللَّهُ.

## باب إعْراب الأَفْعال

تَقَدَّمَ أَنَّ الْفِعْلَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاع: «مَاضٍ, وَأَمْرٌ, وَمُضَارِعٌ».

وَأَنَّ الْمَاضِيَ وَالْأَمْرَ مَبْنِيًّانِ, وَأَنَّ الْمُعْرَبَ مِنَ الْأَفْعَالِ هُوَ الْمُضَارِعُ إِذَا لَمُ يَتَّصِلْ بَنُونِ الْإِنَاثِ، ولا بَنُونِ النَّوْكِيدِ الْمُبَاشِرَةِ لَهُ.

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْفِعْلَ يَدْخُلُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِعْرَابِ ثَلاَثَةٌ: الرَّفْعُ وَالْإِعْرَابِ ثَلاَثَةٌ: الرَّفْعُ وَالنَّصَبُ وَالْجُزْمُ.

إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالْإِعْرَابُ خَاصٌّ بِالْمُضَارِعِ, وَهْوَ مَرْفُوعٌ أَبَداً حَتَّىٰ يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ فَيَنْصِبُهُ أَو جَازِمٌ فَيَجْزِمُهُ، نَحْوُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الناغة ه].

#### [نواصِبُ الْمُضارع]

وَالنَّوَاصِبُ الَّتِي تَنْصِبُهُ قِسْمَانِ: قَسْمٌ يَنْصِبُ بِنَفْسِهِ, وَقِسْمٌ يَنْصِبُ بِنَفْسِهِ, وَقِسْمٌ يَنْصِبُ بِ«أَنْ» مُضْمَرَةً بَعْدَهُ.

فَالْأُوَّلُ: أَرْبَعَةٌ:

والثاني: «لَنْ»، نَحْوَ: ﴿ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ﴾ [ط١٥].

وَالثَّالِث: «كَي» الْمَصْدَرِيَّة، وَهِي الْمَسْبُوقَةُ بِاللَّامِ لَفْظاً، نَحْو: ﴿لِكَيْلَا تَأْسُوا﴾ [الحديد٢٣]، أو تَقْدِيراً، نَحْو: ﴿جِئْتُكَ كَي الْكَيْلَا تَأْسُوا﴾ [الحديد٢٣]، أو تَقْدِيراً، نَحْو: ﴿جِئْتُكَ كَي تُكْرِمَنِي». فَإِنْ لَمُ تُقَدَّرِ اللَّامُ فـ «كَي» جَارَّةُ، وَالْفِعْلُ مَنْصُوبٌ بِدْأَنْ» مُضْمَرَةً بَعْدَهَا وُجُوباً.

وَالرَّابِعُ: «إِذاً» إِن صُدِّرَتْ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، وكانَ الْفِعْلُ بَعْدَهَا

<sup>(</sup>١) – قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع على تنزيل ﴿حسب﴾ منزلة «علم» فتكون «أن» حينئذ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها خبر, وقرأ الباقون بالنصب إجراءً للظن على أصله؛ لأنه باعتبار دلالته على عدم الوقوع يلائم «أن» الناصبة الدالة على الرجاء والطمع.

نَوَاصِبُ ٱلْمُضَارِعِ السِّمِ السِّمِ

مستقبلاً ومتصلاً بِهَا، أَو منفصلاً عَنْهَا بِقَسَمٍ أَو بـ (لا) النَّافِيَةِ، نَحْو: إذاً أُكْرِمَك، وإذاً لا أُخَيِّبَك، جواباً لِمَن قَال: (أَنَا آتِيْكَ). وَتُسَمَّى حَرْفَ جوابِ وجزاءٍ.

والثاني: مَا يَنْصِبُ الْمُضَارِعَ بِإِضْمَارِ «أَنْ» بَعْدَهُ، وهو قِسْمَانِ: مَا تُضْمَرُ «أَنْ» بَعْدَهُ وجوباً.

فَالْأَوَّلُ خَمْسَةٌ، وَهْيَ:

لَام كَي، نَحْو: ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام ٧].

وَ«الْوَاوُ» وَ«الْفَاءُ» و«ثُمَّ» و«أَوْ» العاطفاتُ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ، أَي: لَيْسَ فِي تَأْوِيلِ الْفِعْلِ، نَحْو قَوْلِهِ:

وَلُبْسُ عَبَّاءَةٍ وَ تَقَرَّ عَيْنِي ۗ [أَكَبُ إِلَيَّ مِن لُبْسِ الشُّفُوفِ]

وَقُوْلِهِ:

لَوْلَا تَوَقَعُ مُعْتَرٍّ فَأَرْضِيَهُ [مَا كُنْتُ أُوثِرُ أَثْرَاباً عَلَى تربِ(١)]

وَقُوْله:

إِنِّي وَقَتِلِي سُلَيْكاً ثُمَّ أَعقلَهُ [كَالثَّوْر يُضرب لَمَّا عافت الْبَقَر (٢)]

وَقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ﴾ (٣) [الشوري٥١].

<sup>(</sup>١) - الشاهد فيه هو قوله: «فأرضيه» حيث نصبه بأن مضمرة بعد الفاء العاطفة على اسم خالص وهو توقع. والتقدير لولا توقع معتر فإرضائي إياه.

<sup>(</sup>٢) - الشاهد فيه قوله: «ثم أعقله» حيث نصبه بعد «ثم» العاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو قتلى, فيكون التقدير: إني وقتلى سليكاً ثم عقلي إياه.

<sup>(</sup>٣) وذلك في قراءة غير نافع، الشاهد هو ﴿أو يرسل﴾ بنصب يرسل بإضهار أن بعد أو عطفا على ﴿وحيا﴾ قبلها في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً﴾ [الشوري، ٥] والتقدير إلا وحيا أو إرسالاً.

والثاني -وَهْوَ مَا تُضْمَرُ «أَنْ» بَعْدَهُ وجوباً- سِتَّةُ:

«كَيِ» الجارَّة كَمَا تَقَدَّمَ.

وَلَامُ الْجُحُودِ (١)، نَحْو: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ [الأنفال ٣٣].

و «حَتَّى» إِنْ كَانَ الْفِعْلُ بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلًا، نَحْو: ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ [ط١٩].

و ﴿ أُو ﴾ بِمَعْنَى ﴿ إِلَىٰ ﴾ أُو ﴿ إِلاَّ ﴾ ، كقولِهِ:

لأَسْتَسْهِلِّنَّ الصَّعبَ أَو أُدْرِكَ الْمَني وَ فَمَا انقادتِ الآمالُ إلَّا لِصابِر

وَقُوْلِهِ:

[وكنتُ إِذَا غَمَزْتُ قناةَ تُدومٍ] كَسَرتُ كُعُوبَهَا أُو تَسْتَقِيمَا

وَفَاءُ السَّبَبِيَّةِ وَوَاوُ الْمَعِيَّةِ مَسبُوقَتَيْنِ بِنَفْيٍ مَحْضٍ أَو طَلَبٍ بِالْفِعْلِ، نَحْو: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ [ناطر٣٦] ﴿وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران١٤٢]، ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ [طه١٨]، و (لا تأكلِ السَّمَكَ وتشربَ اللَّبَنَ».

<sup>(</sup>١) - هي المسبوقة بـ «ما كان» في الماضي، وبـ «لم يكن» في المضارع.

### [جوازمُ الْمُضّارع]

والجوازمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهْيَ نَوْعَانِ: جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَجَازِمٌ لَفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَجَازِمٌ لفعلينِ.

فَالْأُوَّلُ سَبْعَةُ، وَهْيَ:

«لَـمْ»، نَحْو: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُى وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُّ۞﴾ [الإخلاص].

و (لَمَّا)، نَحْو: ﴿كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ [عس٢٦].

و «أَلَمْ»، نَحُو: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح ]. و «أَلَمَّا» كقوله: عَلَى حِين عاتَبْتُ المشيبَ عَلَى الصِّبَا

فقلتُ: أَلَمَّا أَصْحُ والشيبُ وازعُ

وَلَامُ الأَمْرِ والدعاءِ، نَحْو: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق٧] ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف٧٧].

و (لا) فِي النَّهْيِ والدعاءِ، نَحْو: ﴿لَا تَحْزَنْ ﴾ [النوبة ١٠]، ﴿لَا تُوْدَنَا ﴾ [البقرة ٢٨]. وَالطَّلَبُ إِذَا سَقَطَتِ الفاءُ مِنَ الْمُضَارِعِ بَعْدَهُ وقُصِدَ بِهِ الْجُزَاءُ، نَحْو: ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ ﴾ [الانعام ١٥١] وَقَوْله: قِفَا نَبْكِ مَن ذِكْرَى حبيبِ ومَنْزِلِ

بِسِقْطِ اللَّوي بَيْنِ الدَّخولِ فَحَوْملِ

والثاني وَهُو مَا يَجْزِم فِعْلَيْن - أَحَدَ عَشَر، وَهُو:

«إِنْ» نَحْو: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ﴾ [النساء١٣٣]. و «مَا»، نَحْو: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ ﴾ [البقرة١٩٧]. و «مَن»، نَحْو:

﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء ١٢٣]. و (مَهْمَا) ، كقولِهِ:

[أغَرَّكِ مِنِّي أَنَّ حُبَّكِ قَاتِلِي] وَأَنَّكِ مَهْمَا تأمري القلبَ يفعلِ و الْغَرَّكِ مِهْمَا تأمري القلبَ يفعلِ و «إذما»، نَحْو: ﴿أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء١١٠].

و «مَتَى»، كقولِهِ:

[أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعِ الثَّنَايَـا] مَتَى أَضَعِ العِمامـةَ تَعْرِفُـونِي وَ الْبَانَ»، كقولِهِ:

[إِذَا النَّعْجَةُ الْغَرَّاءُ كَانَتْ بِقَفْرَةٍ] فأيَّانَ مَا تعدِلْ بِهِ الريحُ تنزِلِ و«أَيْنَ»، نَحْو: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [النساء٧٨]. و «أَنْنَ»، كقولِهِ:

فَأَصْبَحْتَ أَنَّىٰ تَأْتِهَا تَسْتَجِرْ بِهَا تَجِدْ حَطباً جَزْلاً وناراً تأجَّجَا و «حَيْثُمَا»، كقولِه:

حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللَّهِ لَهُ نجاحاً فِي [غَابِر الْأَزْمَانِ] وَهَذِه الْأَدُوَاتُ الْإِحْدَىٰ عَشْرَة كُلُّها أَسْمَاء، إلَّا «إنْ», و «إذْمَا» فَإِنَّهُمَا حَرْفَانِ. وَيُسَمَّىٰ الْقَانِي جواباً وجزاءً.

وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الْجُوَابُ أَنْ يُجْعَلَ شَرَطاً وَجَبَ افْتِرَائَهُ بِالْفَاءِ (١)، نَحْو: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ ﴾ [الانعام ١٧]، ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ ﴿ وَلَا عَمِونِ ﴾ [آل عمران ٣١]. ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ

<sup>(</sup>١) وذلك إذا كان الجواب أحد الأمور التي لا تصلح شرطاً، بأن كان جملة اسمية، أو فعلية فعلها طلبي أو منفى بغير لا ولم.

بابُ النَّعْ*تِ* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ﴾ [آل عمران ١١٥].

أَوْ بُولِاَاُ) الْفُجَائِيَّةِ، نَحْو: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَوْ بُولِانَا لَهُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم٣٦].

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْآجَرُّومِيَّة فِي الجُوَازِمِ «كَيْفَمَا»، نَحْو: «كَيْفَمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ», وَالجُزْمُ بِهَا مَذْهَبُ كُوفِيُّ<sup>(٢)</sup>، وَلَمْ نَقِفْ لَهَا عَلَىٰ شَاهِدٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

وَقَدَ يُجْزَمُ بـ ﴿إِذَا ﴾ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، كقولِهِ:

[اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى] وَإِذَا تُصِبْكَ خصاصةٌ فَتَجَمَّلِ

## يابُ النَّعْت

النَّعْتُ: هُوَ التَّابِعُ الْمُشْتَقُّ أَوِ الْمُؤَوَّلُ بِهِ، الْمُبَايِنُ لِلَفْظِ مَتْبُوعِهِ. وَالْمُرَادُ بِالْمُشْتَقِّ:

اسْمُ الْفَاعِلِ كـ «ضَارِبٍ»، وَاسْمُ الْمَفْعُولِ كـ «مَضْرُوبٍ»، وَاسْمُ التَّفْضِيل كـ «أَعْلَمَ».

وَالْمُرَادُ بِالْمُوْوِلِ بِالْمُشْتَقِّ: اسْمُ الْإِشَارَةَ, نَحْوُ: «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هَزَرْتُ بِزَيْدٍ هَرَرْتُ بزيدٍ الَّذِي قَامَ<sup>(٤)</sup>».

<sup>(</sup>١) - وهي مختصة بربط الجملة الاسمية.

<sup>(</sup>٢) – مذهّب الكوفيين أن كيفها تجزم وإن لم تتصل بها ما, وأما البصريين فعندهم أن كيف قد تكون شرطاً غير جازم نحو: ﴿ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وجوابها في ذلك محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه.

<sup>(</sup>٣) - وتأويله بالمشار إليه.

<sup>(</sup>٤)- أي: المعهود أو المعلوم قيامه.

و «ذُوْ» بِمَعْنَى صاحبٍ، نَحْو: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذي مَالٍ (١)». وَأَسْمَاءُ النِّسَبِ, نَحْو: «مَرَرْتُ بِرَجُلِ دِمَشْقِيٍّ (٢)».

وَمِنْ ذَلِكَ<sup>(٣)</sup> الجُمْلَةُ, وَشَرْطُ الْمَنْعُوتِ بِهَا أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً, نَحْو: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة ٢٨١]. وكَذَلِكَ الْمَصْدَرُ<sup>(٤)</sup>، ويَلزمُ إفْرَادُهُ وَتَذْكِيرُهُ، تَقُولُ: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَدْلٍ، وبامرأةٍ عَدْلٍ وبرجلينِ عَدْلٍ, وبرجالٍ عَدْلٍ».

وَالنَّعْتُ يَتَبَعُ الْمَنْعُوتَ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ، وفِي تَعْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِهِ. 
ثُمَّ إِنْ رَفَعَ ضَمِيرَ الْمَنْعُوتِ الْمُسْتَتِرَ فِيْه تَبِعَهُ أيضاً فِي تَذْكِيرِهِ 
وَتَأْنِيثِهِ، وَفِي إِفْرَادِهِ وَتَثْنِيتِهِ وَجَمْعِهِ, تَقُولُ: «قَامَ زيدٌ الْعَاقِلُ, وَرَأَيْتُ 
زيداً الْعَاقِلَ, وَمَرَرْتُ بزيدِ الْعَاقِلِ». و «جَاءَتْ هندُ الْعَاقِلَةُ, وَمَرَرْتُ ببندِ الْعَاقِلَةِ». و «جَاءَ رجلُ عَاقِلْ, وَرَأَيْتُ مِنْدِ الْعَاقِلَةِ». و «جَاءَ رجلُ عَاقِلْ, وَرَأَيْتُ رجلاً عَاقِلْ, وَمَرَرْتُ برجلٍ عَاقِلٍ». و «جَاءَ الزَّيْدَانِ وَرَأَيْتُ الْعَاقِلَينِ, وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلَينِ، وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلَينِ. وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلَينِ. وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلَينِ. وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلَينِ. وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلِينَ. وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلَينَ. وَمَرَرْتُ بالزيدينِ الْعَاقِلِينَ. وَمَرَرْتُ بالزيدينَ الْعَاقِلِينَ. وَمَرَرْتُ بالزيدينَ الْعَاقِلِينَ. وَمَرَرْتُ بالزيدينَ الْعَاقِلِينَ. (وَرَأَيْتُ رَجُلَانِ عَاقِلَانِ, وَرَأَيْتُ رَجُلَيْنَ عَاقِلَانِ, وَرَأَيْتُ رَجُلَانِ عَاقِلَانِ, وَرَأَيْتُ رَجُلَيْن

(١)-أي: صاحب مال.

<sup>(</sup>٢) – أي: منسوب إلى دمشق.

<sup>(</sup>٣)- أي: ومن المؤول بالمشتق.

<sup>(</sup>٤) – أي: ينعت به كثيراً، ولكنه مع ذلك سهاعاً، وإلا فهو مؤول عند البصريين على حذف مضاف، ففي «جاءني رجل عدل» التقدير: جاءني رجل ذو عدل, وعند الكوفيين مؤول بالوصف، أي: عادل.

بَابُ النَّعْتِ \_\_\_\_\_\_\_كِابُ النَّعْتِ \_\_\_\_\_\_

عَاقِلَيْنِ, وَمَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ عَاقِلَيْنِ». و «جَاءَتِ الهندانِ العاقلتانِ, وَرَأَيْتُ الهندينِ الْعَاقِلَتَيْنِ». و «جَاءَتِ وَرَأَيْتُ الهندينِ الْعَاقِلَتَيْنِ». و «جَاءَتِ الْهنداتُ الْعَاقِلَاتُ, وَرَأَيْتُ الْهِنْدَاتِ الْعَاقِلَاتِ, وَمَرَرْتُ بالهنداتِ الْعَاقِلَاتِ, وَمَرَرْتُ بالهنداتِ الْعَاقِلَاتِ».

وَإِنْ رَفَعَ النَّعْتُ الإِسْمَ الظَّاهِرَ أَو الضَّمِيرَ الْبَارِزَ لَمَ يُعْتَبَرُ حَالُ الْمَنْعُوتِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالجُمْعِ، بَلْ يُعْطَى النَّعْتُ حُكْمَ الْفِعْل.

فَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مَونِثاً أُنْثَ وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ بِهِ مُوَنَّثاً. وَيُسْتَعْمَلُ كَانَ فَاعِلُهُ مُذَكَّراً ذُكِّر وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ بِهِ مُوَنَّثاً. وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ ولا يُثَنَّى ولا يَجْمَعُ، تَقُولُ: «جَاءَ زَيْدٌ الْقَائِمَةُ أُمُّهُ، وَجَاءَتْ هِندُ القائِمُ أَبُوهَا»، وَتَقُولُ: «مَرَرْتُ برجلٍ قائمةٍ أُمُّهُ، وَجَاءَتْ هِندُ القائِمُ أَبُوهَا»، وَتَقُولُ: «مَرَرْتُ برجلٍ قائمةٍ أُمُّهُ، وبامرأةٍ قائمٍ أَبُوهُما، وهررتُ برجلينِ قائمٍ أَبُوهُمَا، ومَرَرْتُ برجالٍ قائمٍ آبَاؤُهُم». إلّا أن سِيبَويْهِ قالَ فِيْمَا إِذَا كَانَ الإسْمُ الْمَرْفُوعُ بِالنَّعْتِ جَمْعاً -كَالْمِثَالِ الْأَخِيرِ - فَالْأَحْسَنُ فِي النَّعْتِ أَن الْإَسْمُ الْمَرْفُوعُ بِالنَّعْتِ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، فَيُقَالُ: «مَرَرْتُ برجالٍ قيامٍ آبَاؤُهُم»، و«قاعدٍ بَرْجُلٍ قعودٍ غِلْمَانُهُ»، فَهُو أَفْصَحُ مِنْ «قائمٍ آبَاؤُهُم»، و«قاعدٍ برجلٍ قعودٍ غِلْمَانُهُ»، فَهُو أَفْصَحُ مِنْ «قائمٍ آبَاؤُهُم»، و«قاعدٍ عِلْمَانُهُ»، فَهُو أَفْصَحُ مِنْ «قائمٍ آبَاؤُهُم»، و«قاعدٍ غِلْمَانُهُ»، فَهُو أَفْصَحُ مِنْ «قائمٍ آبَاؤُهُم»، و«قاعدٍ غلمانُهُ» بالإفرادِ.

وَالْإِفْرَادُ كَمَا تَقَدَّمَ أَفْصَحُ مِن جَمْعِ التَّصْحِيحِ، نَحْوُ: «مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمِينَ آبَاؤُهُمْ», وَ«بِرَجُلٍ قَاعِدِيْنَ غِلْمَانُهُ».

هَذِهِ أَمْثِلَةُ النَّعْتِ الرَّافِعِ لِلاسْمِ الظَّاهِرِ.

٨٢ \_\_\_\_\_بابُ النَّعْت

وَمِثَالُ الرَّافِعِ لِلضَّمِيرِ الْبَارِزِ قَوْلُكَ: «جَاءَنِي غُلَامُ امْرَأَةِ ضارِبَتُهُ هِيَ»، و «جَاءَنِي غُلَامُ رجلٍ ضاربُها هُوَ»، و «جَاءَنِي غُلَامُ رَجْلَيْنِ ضَارِبُهُ هُمَا». و «جَاءَنِي غُلَامُ رجالٍ ضاربُهُ هُمْ».

وَفَائِدَتُهُ: تَخْصِيصُ الْمَنْعُوتِ إِلَانْ كَانَ نَكِرَةً، نَحْوُ: «مَرَرْتُ رَجُل صالح».

وَتَوْضِيخُهُ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، نَحْو: «جَاءَ زَيْدٌ الْعَالِمِ».

وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الْمَدْح، نَحْو ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

أُو لِمُجَرَّدِ الذَّمِّ، نَحْو: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

أُو التَّرَحُّم، نَحْو: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ الْمِسْكِينَ».

أُو لِلتَّأْكِيدِ، نَحْو: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البفرة١٩٦].

وَإِذَا كَانَ الْمَنْعُوتُ معلوماً بِدُونِ النَّعْتِ جَازَ فِي النَّعْتِ النَّعْتِ النَّعْتِ النَّعْتِ الْإِثْبَاعُ وَالْقَطْعُ.

ومعنى الْقَطْعِ: أَنْ يُرْفَعَ النَّعْتُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لمبتدا مِحْدُوفٍ، أَو يُنْ صَبُ بِفِعْلٍ مَحْدُوفٍ، نَحْو: «الْحَمْدُ لِلَّه الحَمِيْدَاُ» أَجَازَ فِيْهِ سِيبَوَيْهِ لَيْنَصَبُ بِفِعْلٍ مَحْدُوفٍ، نَحْو: «الْحَمْدُ لِلَّه الحَمِيْدَاُ» أَجَازَ فِيْهِ سِيبَوَيْهِ اللَّحَرَّ عَلَى الْإِتْبَاعِ, وَالرَّفْعَ بِتَقْدِيرِ «هُوَ»، وَالنَّصْبَ بِتَقْدِيرِ «أَمْدَحُ». وَإِذَا تَكَرَّرَتِ النَّعُوتُ لِوَاحِدٍ: فَإِنْ كَانَ الْمَنْعُوتُ مَعْلُومًا وَإِذَا تَكَرَّرَتِ النَّعْضِ وَقَطْعُهَا كُلُّهَا, وَإِتْبَاعُ الْبَعْضِ وَقَطْعُ لِيدُونِهَا جَازَ إِتْبَاعُ الْبَعْضِ وَقَطْعُها كُلُّهَا, وَإِتْبَاعُ الْبَعْضِ وَقَطْعُ الْبَعْضِ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الْمُتْبَعِ.

وَإِنْ لَمَ يُعْرَفْ إِلَّا بَمَجمو عِها؛ بِأَنِ احْتَاج إِلَيْهَا وَجَبَ إِتْبَاعُهَا كُلِّهَا. وَإِنْ تَعَيَّنَ بِبَعْضِهَا جَازَ فِيْمَا عَدَا ذَلِكَ الْبَعْضَ الأوجُهُ الثَّلَاثَةُ.

بَابِ الْعَطَفُ

## بَابِ الْعَطْف

الْعَطْفُ نَوْعَانِ: عَطْفُ بَيَانٍ، وَعَطْفُ نَسَقِ ال

فَعَطْفُ الْبَيَانِ: هُوَ التَّابِعُ الْمُشْبِهُ لِلنَّعْتِ فِيَّ تَوْضِيحِ مَتْبُوعِهِ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، نَحْو:

أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حفصٍ عُمَـرُ [مَا مَسَّـهَا مِـن نَقَب ولا دَبَـر]

وتخصِيصِهِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً، نَحْو «هَذَا خَاتَمٌ حديدٌ» بِالرَّفْع.

وَيُفَارِقُ النَّعْتَ فِي كَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مُؤَوَّلٍ بِمُشْتَقِّ، وَالنَّعْتُ مُشْتَقًّ، وَالنَّعْتُ مُشْتَقًّ أُو مُؤَوَّلِ بِمُشْتَقًّ.

وَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ فِي أَربعةٍ مِنْ عَشَرَةٍ:

فِي وَاحِدٍ مِن أَوْجُهِ الْإِعْرَابِ الثَّلَاثَةِ.

وَفِي وَاحِدٍ مِن التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ.

وَفِي وَاحِدٍ مِن التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ.

وَفِي وَاحِدٍ مِن الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَ الجُّمْعِ.

وَيَصِحُّ فِي عَطْفِ الْبَيَانِ أَنْ يُعْرَبَ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ فِي الْغَالِبِ.

وَأَمَّا عَطْفُ النَّسَقِ: فَهُوَ التَّابِعُ الَّذِي يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ حَرْفٌ مِنْ هَذِهِ الْخُرُوفِ الْعَشَرَةِ، وَهْيَ: «الْوَاوُ، وَالْفَاءُ، وَثُمَّ،

وحَتَّى، وَأَمْ، وَأَوْ, وأَمَّا، وَبَل، ولَا، وَلَكِنْ».

فَالسَّبْعَةُ الأُوْلَى تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الْإِعْرَابِ والمعنى. وَالشَّلاتَةُ الْبَاقِيَةُ تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الْإِعْرَابِ فَقَطْ.

٨٤ ـــــــــــــــــباب الْعَطَّ

فَإِنْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَى مَرْفُوعِ رَفَعْتَ, أَوْ عَلَى مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ, أَو عَلَى مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ, أَو عَلَى مَخْزُومٍ جَزَمْتَ، نَحْو: ﴿وَصَدَقَ عَلَى مَخْفُوضٍ خَفَضْتَ, أَو عَلَى مَجْزُومٍ جَزَمْتَ، نَحْو: ﴿وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الله وَرَسُولُهُ ﴾ [النساء ١٦]؛ ﴿وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ ﴿ آمِنُواْ يَاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء ١٣٦]؛ ﴿وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَمُوالَكُمْ ﴾ [عمد ٢٦].

وَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ, نَحْو: «جَاءَ زيدٌ وَعَمْرِوٌ قَبْلَهُ، أَو مَعَهُ». وَالْفَاءُ: لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ, نَحْو: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عس٢١].

و «ثُـمَّ»: لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّرَاخِي، نَحْو: ﴿ثُـمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾[عبس٢٢].

وَالْعَطْفُ بـ «حَتَّى» قَلِيلٌ، وَيُشْتَرَطُ فِيْهِ:

أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ بِهَا اسْمًا ظاهراً.

وَأَنْ يَكُونَ بِعِضاً مِنَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَغَايَةً لَهُ، نَحْو: «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسَهَا» بِالنَّصْبِ. وَيَجُوزُ الْجُرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ «حَتَّى» جَارَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي المخفوضاتِ. وَيَجُوزُ الرَّفْعُ لَهُ عَلَى أَنَّ «حَتَّى» ابْتِدَائِيَّةُ، وَرأْسُها» مُبْتَدَأً، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ، أَي: حَتَى رَأْسُهَا مَأْكُولُ.

و «أَمْ»: لِطَلَبِ التَّعْيِينِ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ هَمْزَةٍ دَاخِلَةٍ عَلَى أَحَدِ الْمُسْتَوِيَيْنِ.

و «أَوْ»: لِلتَّخْيِيرِ أَو الْإِبَاحَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ, نَحْو: «تَزَوَّجْ هِنداً أَو أَخْتَهَا»، وَ «جَالِسِ الْعُلَمَاءَ أَوِ الزُّهَّادَ».

وَلِلشَّكِّ أَو الْإِبْهَامِ أَو التَّفْصِيلِ بَعْدَ الْخَبَرِ، نَحْو: ﴿لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴿ لَعَلَى هُدًى ﴾ [سا٢٤] بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ [الكهف١٩], ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى ﴾ [سا٢٤] ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى ﴾ [البقرة ١٣٥].

و «إمَّا» -بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ- مِثْلُ «أُو» بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْحَبَرِ. نَحْو: «تَزَوَّجْ إمَّا هِنْدًا أَوْ أُخْتَهَا», وَبَقِيَّةُ الْأَمْثِلَةِ وَاضِحَةٌ.

وَقِيلَ: إِنَّ الْعَطْفَ إِنَّمَا هُوَ بِالْوَاوِ، وَإِنَّ «إِمَّا» حَرْفُ تَفْصِيلٍ كَالْأُوْلَى فَإِنَّهَا حَرْفُ تَفْصِيلِ.

و «بَلْ» لِلْإِضْرَابِ غالبًا (١)، نَحْو: «قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو».

و ﴿ لَكِنْ ﴾ لِلَاسْتِدْرَاكِ، نَحْو: «مَا مَرَرْتُ برجلٍ صَالحٍ لَكِنْ طالحٍ ». و «لا » لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا بَعْدَهَا, نَحْو: «جَاءَ زيدٌ لا عمروٌ ».

## باب التوكيد

وَالتَّوْكِيدُ ضَرْبَانِ: لفظيٌّ, ومعنويٌّ.

فَاللَّفْظِيُّ: إِعَادَةُ اللفظِ الأولِ بِعَيْنِهِ، سَواءٌ كَانَ اسْهاً، نَحْو: (جَاءَ زِيدٌ زِيدٌ»، أو فِعْلاً، نَحْو:

[فَأَيْنَ إِلَىٰ أَيْنَ النَّجَاةُ بِبَغْلَتي] ﴿ أَتَاكِ أَتَاكِ اللاحقونَ، احبِسِ احبِسِ

أُو حَرْفًا، نَحْو قَوْلِهِ:

﴿ لَا أَبُوْحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إِنَّهَا الْمَخَذَتْ عَلِيَّ مَوَاثِقاً وعُهُودَا لَا أَبُوْحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إِنَّهَا الْمَخَذَتْ عَلِيَّ مَوَاثِقاً وعُهُودَا

<sup>(</sup>١) – وإلا فقد تجيء لترك الشيء إلى الأهم، ومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [الأنبياء٥].

٨٦ \_\_\_\_\_ بَابُ التَّوْكيد

أُو جَمَلةً، نَحْو: «ضَرَبْتُ زيداً ضَرَبْتُ زيداً».

والمعنويُّ: لَهُ أَلْفَاظُ معلومةٌ، وَهْيَ: النَفْسُ، وَالْعَيْنُ, وكُلُّ, وجميعٌ, وَعَامَّةٌ, وَكِلَّر, وَكِلْتَا.

وَيَجِبُ اتصالُها بضميرٍ مُطَابِقٍ للمؤكّدِ، نَحْو: «جَاءَ الخليفةُ نَفْسُهُ أَو عَيْنُهُ». وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَهُما بشَرطِ أَن تُقَدّمَ النّفْسَ.

وَيَجِبُ إِفْرَادُ النفسِ والعينِ مَعَ الْمُفْرَدِ، وجَمَعُهُمَا عَلَىٰ «أَفْعُلِ» مَع الْمُثَنَّىٰ والجمع، تَقُولُ: «جَاءَ الزيدانِ أَنفُسُهُمَا أَو أعينُهُما, وجاءَ الزَّيْدُونَ أَنفسُهُم أَو أعينُهُم».

و « كَلُّ » وَ « جَمِيعٌ وَعَامَّةٌ » يُؤَكَّدُ بِهَا الْمُفْرَدُ وَالْجُمْعُ ، و لا يُؤَكَّدُ بِهَا الْمُفْرَدُ وَالْجُمْعُ ، و لا يُؤَكَّدُ بِهَا الْمُفْرَدُ وَالْجُمْعُ ، و لا يُؤكَّدُ بِهَا الْمُثَنَّى ، تَقُولُ: « جَاءَ الْجُيْشُ كُلُّهُ أَو جميعُهُ أَو جميعُهُ أَو جميعُهُم الله القبيلة كُلُّهُمْ أَو جميعُهُم أَو جميعُهُم أَو جميعُهُم أَو عَامَّتُهُنَّ » . أَو عَامَّتُهُمْ ، و جَاءَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ أَو جَمِيعُهُنَّ أَو عَامَّتُهُنَّ .

وَ«كِلاً وكِلْتَا» يُؤَكَّدُ بِهِمَا الْمُثَنَّى، نَحْو: «جَاءَ الزيدانِ كِلاَهُمَا, وجاءَتِ الهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا».

وَإِذَا أُرِيدَ تَقْوِيَةُ التَّأْكِيدِ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى بَعْدَ «كُلِّهِ» بـ«أَجْمَعَ»، وَبَعْدَ «كُلِّهِ» بـ«أَجْمَعَ»، وَبَعْدَ «كُلِّهِنَ» بـ«جُمَعَ»، «كُلِّهَا» بـ«جُمَعَ»، وَبَعْدَ «كُلِّهِنَ» بـ«جُمَعَ»، وَتَقُولُ: قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿فَسَجَدَ الْمُلآيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحرس]؛ وَتَقُولُ: «جَاءَ الْجُيْشُ كُلُّهُ أَجْمَعُ، وَالْقَبِيلَةُ كُلُّهَا جَعَاءُ، والنساءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ».

وَقَدْ يُؤَكَّدُ بِـ (أَجْمَعَ وَجَمْعَاءَ وأَجَمْعِينَ وجُمَعَ » بِدُونِ ((كُلِّ)، نَحْو: ﴿ لِأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر٣٩].

وَقَدْ يُؤتَى بَعْدَ «أَجْمَعَ» بِتَوَابِعِهِ، وَهْيَ: «أَكْتَعُ»، و «أَبْصَعُ»، و «أَبْصَعُ»، و «أَبْتَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْصَعُونَ أَبْعُونَ», وَهْيَ بمعنى واحدٍ؛ ولذلك لا يُعْطَفُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضُ بَعْضُهَا عَلَى نَفْسِهِ.

وَالتوكيدُ تابعُ للمؤكَّدِ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ. وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيدُ النَّكِرَةِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ (١).

## باب الْبُدُل

هُوَ: التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ.

وَإِذَا أُبْدِلَ اسمٌ مَنَ اسمٍ, أَو فِعَلٌ مِنْ فِعْلٍ- تَبِعَهُ فِي جَمِيعِ إعْرَابِهِ.

وَالْبَدَلُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

الْأَوَّلُ: بَدَلُ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ، وَيُقَالُ لَهُ: بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ، نَحُو: ﴿ الْمَدِنَا الصِّرَاطَ نَحُو: ﴿ الْمَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ ﴾ (٢) [الفائة]،

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٢): ﴿.. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْخَمِيدِ اللَّهِ ﴿ الراهِم ] ، في قِرَاءَة الْجُرِّ.

<sup>(</sup>١) –أما الكوفيون فيجوزون توكيد النكرة المحدودة؛ لحصول الفائدة بذلك، نحو: صُمْتُ شَهْراً كلَّه، ومنه قول الشاعر:

قد صرَّتِ البكرةُ حولًا أجمعًا

<sup>(</sup>٢) – صراط: بدل من الصراط المستقيم، وهو بدل كل من كل, والذين: اسم موصول في محل جر بالإضافة.

<sup>(</sup>٣) – وهي قراءة غير نافع وابن عامر.

والثاني: بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الكلِّ، سواءٌ كَان ذَلِك الْبَعْضُ قَلِيلًا أَو كثيراً، نَحْو: «أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثَهُ أَو نِصْفَهُ أَو ثُلُثَيْهِ».

ولا بُدَّ مِن اتِّصَالِهِ بضميرٍ يَرْجِعُ لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ، إمَّا مَذْكُورٍ كَالْأَمْثِلَةِ، أَو مقدَّرٍ كقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنْ الْشَطَاعَ﴾ [آل عمران ١٩٧] أي: مِنْهُم.

الثَّالِثُ: بَدَلُ الإِشْتِمَالِ، نَحْوُ: «أَعْجَبَنِي زِيدٌ عِلْمُهُ». ولا بُدَّ مِن اتِّصَالِهِ بِضَمِير: إمَّا مَذكُورٍ كَالْمِثَالِ، أَو مُقَدَّرٍ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ۚ النَّالَ ﴿ البروجِ ٤ ] أَي: فِيْهِ.

وَالرَّابِعُ: الْبَدَلُ الْمُبَايِنُ، وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَام:

بَدَلُ الْغَلَطِ، وَبَدَلُ النِّسْيَانِ، وبَدَلُ الْإِضْرَابِ, نَحْو: «رأيتُ زيداً الفَرَسَ» فَغَلِطتَ زيداً الفَرَسَ» لِأَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ: «رأيتُ الفَرَسَ» فَغَلِطتَ فَقُلْتَ: «رأيتُ زيْداً» فَهَذَا بَدَلُ الْغَلَط، وَإِنْ قُلْتَ: «رأيتُ زيْداً» ثُمَّ لَمَّا نَطُقْتَ بِهِ تَذَكَّرْتَ أَنَّكَ إِنَّمَا رَأَيْتَ فَرَسًا فَأَبْدَلْتَهُ مِنْهُ فَهَذَا بَدَلُ نِسْيَانٍ، وَإِنْ أَرَدْتَ الإِخْبارَ أَوَّلاً بِأَنَّكَ رَأَيْتَ زيداً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تَغْبَرَ بِأَنَّكَ رَأَيْتَ زيداً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تَغْبَرَ بِأَنَّكَ رَأَيْتَ زيداً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تَغْبَرَ بِأَنَّكَ رَأَيْتَ زيداً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ

ومثالُ الفِعْلِ مِنَ الفِعْلِ قَوْلُه تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ۞ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ [الفرقان ٢٥- ٦٩].

<sup>(</sup>١) – الشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿يضاعف﴾ وإعرابه: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وجزم لأنه بدل كل من ﴿يلق﴾، وقد تبعه في إعرابه.

ويجوزُ إِبْدَالُ النَّكِرَةِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ، نَحْوُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ [البقرة ٢١٧].

# بَابُ النَّسْمَاء الْعَامِلَة عَمَلَ النُععْل

اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ لِلْأَفْعَالِ. وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ مِنَ الْأَسْمَاءِ سَبْعَةٌ:

الْأَوَّلُ: الْمَصدَرُ، بشَرطِ: أَنْ يَجِلَّ مَحَلَّهُ فِعْلُ مَعَ «أَنْ» أَوْ مَعَ «مَا»، نَحْو: «يُعجبني َضْرْبُكَ زيدًا (١)» أَي: أَنْ تَضْرِبَ زَيْداً، وَنَحْو: «يُعجبني ضَرْبُكَ زيداً» أَي: مَا تَضْرِبُهُ.

وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَام: مُضَافٌ, وَمُنَوَّنٌ, وَمَقْرُونٌ بِأَلْ.

فإعمالُهُ مُضَافاً أَكْثَرُ مِنْ إعْمَالِ الْقِسْمَيْن، كَالْمِثَالَيْنِ، وكقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ ﴾ [البقرة ٢٥١]. وعَمَلُهُ مُنَوَّنًا أَقْيَسُ (٢)، نَحْو: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَتِيمًا ﴾ [البلا]. وعَمَلُهُ مقروناً بأَلْ شاذٌ، كقولِهِ:

ضَعِيفُ النكايةِ أعداءَهُ [يَخَالُ الفرارَ يُراخِي الأجَلَ(٣)

<sup>(</sup>١)—وإعرابه, «يُعْجِبُنِي»: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة, والنون للوقاية, والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «ضَرْبُكَ»: ضرب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مصدر يعمل عمل فعله، يرفع الفاعل وينصب المفعول، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة، من إضافة المصدر إلى فاعله. «زَيْداً» مفعول به منصوب. (٢)—أي: أقوى في القياس من عمله مضافا أو مقرونا بأل.

<sup>(</sup>٣)- الشاهد فيه: هو في قوله النكاية فإنه مصدر معرف باللام وقد عمل عمل فعله،

الثَّانِي: اسْمُ الْفَاعِلِ كـ «ضَارِبِ ومُكرِم».

فَإِنْ كَانَ مقروناً بـ «أَلْ» عَمِلَ مُطْلَقًا (أ), نحو: «هَذَا الضَّارِبُ زيداً أَمْس، أَو الْآنَ، أَو غداً».

وَإِنْ كَأَنَ مُجُرَّدًا مِنْ «أَل» عَمِلَ بِشَرْطَيْنِ:

كَوْنُهُ لِلْحَالِ أَو الإسْتِقْبَالِ.

وَاعْتِمَادُهُ عَلَىٰ نَفْيٍ أَو اسْتِفْهَامٍ أَو مُحْبَرِ عَنْهُ أَو مَوْصُوفٍ، نَحْو: «مَا ضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًا»، و «أضاربٌ زَيْدٌ عمراً؟»، و «زَيْدٌ ضَارِبٌ عمراً». و «مَرَرْتُ بِرَجُل ضَارِبِ عمراً».

وَالثَّالِثُ: أَمْثِلَةُ الْمُبَالَغَةِ، وَهْيَ: مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ «فعَّالٍ, أَو فَعُوْلٍ, أَو فَعُولٍ، وَهْيَ كَاسْمِ الْفَاعِلِ؛ فَمَا كَانَ صِلَةً لِهِ أَلْ مِفْعَالٍ، أَو فَعِيْلٍ, أَو فَعِلٍ». وَهْيَ كَاسْمِ الْفَاعِلِ؛ فَمَا كَانَ صِلَةً لِهِ أَلَ» عَمِلَ مُطْلَقاً، نَحْوُ: «جَاءَ الضَّرَّابُ زَيدًا». وَإِنْ كَانَ مُحُرَّدًا مِنْهَا عَمِلَ بِالشَّرْطَيْنِ، نَحْوُ: «مَا ضَرَّابُ زِيدٌ عمراً».

الرَّابِعُ: اسْمُ الْمَفْعُولِ، نَحْوُ: «مَضْرُوْبِ ومُكْرَم».

وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ. وَشَرْطُ عَمَلِهِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، نَحْوُ: «جَاءَ الْمَضْرُوبُ عَبْدُهُ»، وَ«زَيْدٌ مضروبٌ عبدُهُ»، فَعَبْدُهُ نائبٌ عَن الْفَاعِلِ فِي الْمِثَالَيْنِ.

الْخَامِسُ: الْصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الْمُتَعَدِّي إِلَى واحدٍ،

ففاعله محذوف, و «أعْدَاءَه» مفعول به، والتقدير: ضعيف نكايته أعداءه.

<sup>(</sup>١) – أي: سواء كان ماضيا أو حالاً أو مستقبلًا أم لا، وسواء اعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو مخبر عنه أم لا.

ك «حَسَنِ, وظرِيفٍ». ولمعمولِها ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

الرَّفْعُ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ، نَحْو: «مَرَرْتُ بِرَجُلِ حَسَنٍ وجهُهُ»، و«ظريفٍ لَفْظُهُ».

وَالنَّصْبُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْمَفْعُولِ بِه إِنْ كَانَ مُعَرَّفًا, نَحْو: «مَرَرْتُ برجل حَسَنٍ الوجْه», أو «حَسَنٍ وَجْهَهُ», أو عَلَى التَّمْيِيزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً نَحُو: «مَرَرْتُ برجل حَسَنِ وَجهاً».

وَالْجِرُّ عَلَىٰ الْإِضَافَةِ، نَحْو: «مَرَرْتُ برجل حَسَنِ الوجهِ».

ولا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُ الصِّفَةِ عَلَيْهَا. ولا بُدَّ مِن اتِّصَالِهِ بِضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ: إمَّا لفظاً، كَمَا فِي «زيدٌ حَسَنٌ وجهُهُ». أو مَعْنَيِّ، نَحْو: «مَرَرْتُ بِرَجُل حَسَنِ الوَجْهِ (١)».

السَّادِسُ: اَسمُ التَّفْضِيلِ، نَحْو: «أَكْرَمَ وَأَفْضَلَ». ولا يَنْصِبُ المفعولَ بِه اتفاقاً. ولا يَرْفَعُ الظَّاهِرَ إلَّا فِي «مَسْأَلَةِ الْكُحْل»، وَضَابِطُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ نفيٌ، وَبَعْدَهُ اسْمُ جِنْسٍ موصوفٌ بِاصْبِمُ التَّفْضِيلِ وبعدَهُ اسمٌ يُفَضَّلُ عَلَى نَفْسِهِ بِاعْتِبَارَيْنِ (٢)، نَحْو: «مَا رأيتُ رَجُلاً أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الكُحْلُ مِنْه فِي عَينِ زَيْدٍ».

وَيَعْمَلُ فِي التَّمْيِيزِ، نَحْو: ﴿أَنَا أَكُثُرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَدُّ نَفُوا فَيَعُمُلُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَدُّ نَفُواً ﴿ وَلَيْمُ الْمَائِونِ وَالظَّرْفِ، نَحْو: ﴿ زَيْدٌ الْمَائِومَ ﴾.

<sup>(</sup>١) – أي: منه.

<sup>(</sup>٢) – أيّ: الكحل باعتبار كونه في عين زيد أحسن من نفسه باعتبار كونه في عين غيره من الرجال.

السَّابِعُ: اسْمُ الْفِعْلِ، وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاع:

مَا هُو بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَهُوَ الْغَالِبُ، كَـ (صَهْ) بِمَعْنَى: اسكُتْ, و (مَهْ) بِمَعْنَى: اسكُتْ, و (عَلَيْكَ و (مَهْ) بِمَعْنَى: استَجِبْ, وَ (عَلَيْكَ زيداً) بِمَعْنَى: الزَمْهُ, و (دُونَكَ) بِمَعْنَى: خُذْ.

وما هُوَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، كـ (هَيْهَاتَ» بِمَعْنَى: بَعُدَ, و (شَتَّانَ» بِمَعْنَى: افْتَرَقَ.

وما هُوَ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ، نَحْو: «أُوَّهْ(١)» بِمَعْنَى: أَتُوجَّعُ، و«أَفَّ» بِمَعْنَى: أَتَضَجَّرُ.

وَيَعْمَلُ اسْمُ الْفِعْلِ عَمَلَ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَاهُ. ولا يضافُ. ولا يتقدَّمُ معمولُهُ عَلَيْهِ. وما نُوِّنَ مِنْهُ فَهُو نَكِرَةٌ، وما لَم يُنَوَّنْ فَهْوَ مَعْرِفَةٌ.

## بَابُ التَّنازُع في الْعُمَل

وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَامِلَانِ أَو أَكْثَرُ، وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولُ فَأَكْثَرُ، وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولُ فَأَكْثَرُ، وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولُ فَأَكْثَرُ، وَيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَوَامِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ يَطْلُبُ ذَلِكَ الْمُتَأَخِّرَ. نَحْو قَوْلِكَ: ﴿أَتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾ الكهف٤١، وَقَوْلِكَ: ﴿ضَرَبَنِي وَأَكْرِمْتُ زَيداً »، وَنَحْو: «اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وباركْ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ».

ولا خِلَافَ فِي جَوَازِ إعْمَالِ أَيِّ الْعَامِلَينِ أَو الْعَوَامِلِ شِئْتَ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الأَوْلَى، فَاخْتَارَ الْبَصْرِيُّونَ إعْمَالَ الثَّانِي؛ لِقُرْبِهِ، واختارَ الْكُوفِيُّونَ إعْمَالَ الْأَوَّلِ؛ لِسَبْقِهِ.

<sup>(</sup>١) - بضم الهمزة وتشديد الواو وبالحركات الثلاث, فيه ثلاث عشرة لغة.

فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فِي ضَمِيرِ ذَلِك الإسْمِ المَّنازَعِ فِيْهِ، فَتَقُولُ: «قَامَ وقَعَدَا أَخَوَاك، وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُه زَيْدٌ، وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُه زَيْدٌ، وَضَرَبَنِي وأكرمتُهما أَخَوَاك, وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَباركِ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ».

وَإِنْ أَعْمَلْت الثَّانِي: فَإِنِ احْتَاجَ الأَّولُ إِلَى مَرْفُوعِ أَضْمَرْتَهُ، تَقُولُ: «قامَا وقَعَدَ أَخَوَاكَ», وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى منصوبٍ أَو مجرورٍ حَدَفْتَهُ، كَالْآيَةِ، وَكَقَوْلِكَ: «ضَرَبتُ وَضَرَبَنِي أَخَوَاك، وَمَرَرْتُ وَمَرَرْتُ وَمَرَرْتُ وَمَرَرَبي أَخَوَاك، وَمَرَرْتُ وَمَرَرَبي أَخَوَاكَ».

## بَابُ التَّعَجُّب

لَهُ صِيغَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: «مَا أَفْعَلَ زيداً»، نَحْو: «مَا أَحْسَنَ زيداً, وما أَفْضَلَهُ» فـ «مَا» مُبْتَدَأُ بِمَعْنَى شيء عَظِيم، و «أَفعَلَ» فِعلُ مَاضٍ، وَفَاعِلُهُ ضميرٌ مُسْتَرِّ فِيْهِ وُجُوباً يَعُودُ إِلَى «مَا»، وَالإسْمُ المنصوبُ المتعجَّبُ مِنْهُ مَفْعُولٌ بِهِ, والجُمْلَةُ خَبَرُ «مَا».

وَالصِّيغَةُ الثَّانِيَةُ: «أَفْعِلْ بِزَيْدِاً»، نَحْوُ: «أَحْسِنْ بِزيدٍ, وَأَكْرِمْ بِهِ», فـ«أَفْعِلُ» فِعلُ لَفْظُهُ لَفْظُ الأَمْرِ ومعناهُ التَّعَجُّبُ، وَلِيس فِيْه ضميرٌ، «بزيدٍ» فَاعِلُه.

وَأَصْلُ قَوْلِكَ: «أَحْسِنْ بِزِيدٍ» «أَحْسَنَ زِيدٌ»، أَي: صَارَ ذَا حُسْنٍ، نَحْو: «أَوْرَقَ الشَّجَرُ»، ثُمَّ غُيِّرَتْ صِيغَتُهُ إِلَى صِيغَةِ الأَمْرِ فَصَحَّ إِسْنَادُهُ إِلَى الظاهِرِ، فزيدَتِ الباءُ فِي الْفَاعِل.

## بأب الْعُدُد

اعْلَمْ أَنَّ أَلْفَاظَ الْعَدَدِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَام: الْأَوَّلُ: مَا يَجْرِي عَلَى الْقِيَاسِ، فَيُذَكَّرُ مَعَ الْمُذَكِّرِ وَيُوَنَّثُ مَعَ الْمُوَنِّثِ، وَهُو: «الْوَاحِد والاثنان»، وما كَانَ عَلَى صِيغَةِ فَاعِلِ، تَقُولُ فِي الْمُذَكَّرِ: «وَاحِد، واثنان، وثانٍ، وثالثُ إِلَى عاشرٍ»، وَفِي الْمُؤَنَّثِ «وَاحِدَة، وَاثْنَتَان واثنان، وثانيةٌ، وَثَالِثَة إِلَى عاشِرَة». وكذا إِذَا رُكِّبَتْ مَع الْعَشَرَة أُو ثَنَتَان، وثانيةٌ، وَثَالِثَة إِلَى عَاشِرَة». وكذا إِذَا رُكِّبَتْ مَع الْعَشَرة أُو غَيْرِهَا، إلَّا أَنَّك تَأْتِي بِهِ أَحَد وإحدى وَحَادِي وَحَادِية»، فَتَقُول: فِي الْمُؤَنِّثِ (وَتَالِثَة عَشَر, وَثَالِيثة عَشَر, وَثَانِي عَشَر, وَثَانِية عَشْرَة, وَثَالِثَة عَشْرَة, إِلَى تَاسِع عَشَر». وُقُ الْمُؤَنِّث: «إحدى عَشْرة, إِلَى تَاسِع عَشَر». وَقُ النَّهُ وَثَالِثَة عَشْرة, إِلَى تَاسِع عَشَر». وَثَانِية عَشْرة, وَثَالِثَة عَشْرة, وَحَادِية عَشْرة, وَثَانِية عَشْرة, وَثَالِثَة عَشْرة, إِلَى تَاسِع عَشْر».

وَالْحَادِي وَالْعُشْرُون، والثاني وَالْعُشْرُون, إِلَى التَّاسِع وَالْعُشْرُون, وَالْتَسْعِين. وإحدى وعشرون, وَاثْنَتَان وعشرون, والحادية وَالتَّسْعِين».

والثاني: مَا يَجْرِي عَلَىٰ عَكْس الْقِيَاس، فَيُؤَنَّث مَع الْمُذَكَّر، وَيُدَّكُر مَع الْمُؤَنَّث، وَهُو: الثَّلاَئَةُ وَالتِّسْعَةُ وما بَيْنَهُمَا، سواءٌ أُفْرِدَت، نَحْوُ: «ثلاثةُ رِجالِ، وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ»، وَقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿سَبْعَ لَيُالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ﴿ [الحانة ٧]، أُو رُكِّبَتْ مَع الْعَشَرَة، نَحْو: «ثَلاثَةَ كَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ﴿ [الحانة ٧]، أُو رُكِّبَتْ مَع الْعَشَرَة، نَحْو: «ثَلاثَة عَشَرَ, إِلَى تِسْعَة عَشَرَ رجلاً. وثلاثَ عَشْرَة, وَأَرْبَعَ

بَابُ الْوَقَفِ \_\_\_\_\_\_كِابُ الْوَقَفِ \_\_\_\_\_

عَشْرَةَ إِلَى تِسْعَ عشرَةَ امرأةً».

أُو رُكِّبَتْ مَعَ الْعِشْرِين وما بَعْدَهُ، نَحْو: «ثلاثةٌ وعشرون رَجُلاً، إِلَى تسعةٍ وتسعينَ. وثلاثُ وعشرون أَمَةً، إِلَى تِسْع وتسعينَ».

وَالثَّالِثُ: مَا لَهُ حَالَتَانِ، وَهُوَ الْعَشَرَةُ: إِنْ رُكِّبَتْ جَرَتْ عَلَىٰ الْقِيَاسِ، نَحْو: «أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً, وَاثْنَا عَشَرَ, وَثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَىٰ يَسْعَةَ عَشَرَ. وإحدى عَشْرَة, وَاثْنَتَا عَشْرَة, وَثَلَاثَ عَشْرَة إِلَى يَسْعَ عَشْرَة أَوْرَدَتْ جَرَتْ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ، نَحْو: «عَشَرَةُ رَجَالِ, وعَشْرُ نِسْوَةٍ».

## باب الْوَقْف

يُوقفُ عَلَى الْمُنَوَّنِ المرفوعِ وَالْمَجْرُورِ بِحَذْفِ الْحُرَكَةِ وَالنَّنُوِينِ، نَحْو: «جاءَ زيدْ, ومررتُ بزيدْ». وَعَلَى الْمُنَوَّنِ الْمَنْصُوبِ بِإِبْدَال التَّنُوِين أَلفاً، نَحْو: «رَأَيْت زيدا». وكذلك تُبْدَلُ ثُونُ «إذَنْ» أَلِفًا فِي الْوَقْف (١). وكذلك ثُون التَّوْكِيد الْخَفِيفَة، نَحْو: ﴿ لَئَسْفَعا ﴾ [العلق ١٥]، ويُكتبن كَذَلِك. و ﴿ رَحْمَةً ﴾ بالحاء.

وَيُوقَفُ عَلَىٰ الْمَنْقُوصِ الْمُنَوَّنِ فِي الرَّفْعِ وَالْجُرِّ بِحَدْفِ يَائِهِ، نَحْو: «جَاء قاضٍ، ومررتُ بقاضٍ», وَيَجُوزُ إثباتُها.

<sup>(</sup>١) – أي: أن الجمهور يبدلون نون «إذن» الجوابية ألفاً في الوقف، وغيرهم يقف بالنون كأن ولن. وأما رسمها, فقيل: بالألف كالمصحف, وقيل: بالنون, وقيل: إن ألغيت فبالنون؛ لتتميز عن إذا الشرطية، وإن أعملت فبالألف.

وَيُوقَفُ فِي النَّصْبِ بِإِبْدَالِ التَّنْوِينِ أَلْفاً نَحْو: «رَأَيْت قاضيا». وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنَوَّنٍ فَالْأَفْصَحُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ، نَحْو: «جَاء الْقَاضِي»، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا. وَإِنْ كَانَ مَنْصُوباً فَالْإِثْبَاتُ لا غَيْر.

ويُوْقَفُ عَلَىٰ مَا فِيْه تَاءُ التَّأْنِيثِ: فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً لَم تُعَيَّرْ، نَحْو: «قَامَتْ»، وَإِنْ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً: فَإِنْ كَانَتْ فِي جَمْعاً -نَحْو: «الْمُسْلِمَات» - فَالْأَفْصَحُ الْوَقْفُ بِالتَّاءِ، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالْهَاءِ. وَالْمُسْلِمَات» - فَالْأَفْصَحُ الْوَقْفُ بِالتَّاءِ، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالْهَاءِ. وَوَيَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالْهَاءِ، نَحْو: «رَحْمَهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي مُفردٍ فَالْأَفْصِحُ الْوَقْفُ بِالْهَاءِ، نَحْو: «رَحْمَهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ قَوْلِهِ وَشَجَرَهُ»، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالتَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِهِ بعضُ السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ وَشَجَرَهُ» وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالتَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِهِ بعضُ السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف ٢٥].

وَصَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِه وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.





# الفهرس

| ٣., | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تَرْجَمَةُ الْمُؤَلِّفِ                        |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٤., |                                         | مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ                       |
| ٤ - |                                         | الكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ             |
| ٥., |                                         | بَابُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاء                 |
|     |                                         | بَابُ مَغُرِفَةِ عَلامَاتِ الإِعْرَابِ         |
|     |                                         | [علاماتُ الرفع]                                |
| ۹ - |                                         | علامات النَّصْب                                |
| ١.  |                                         | علامات الْحَفْضَ                               |
| ۱۱  |                                         |                                                |
| ۱۲  |                                         |                                                |
| ١٥  |                                         | تَنْبِيهُ:تُنْبِيهُ:                           |
| ١٦  |                                         | فَصُّلُ فِي بَيَانِ مَا إعْرَائِهُ تَقْدِيْرِي |
| ١٦  |                                         | [الإسْمُ الَّذِي لا يَنْصَرِف]                 |
| ۲۱  |                                         | بَابُ الْنَّكِرَةِ وَالْمَعْرَفَةِ             |
| ۲۱  |                                         | [الْمُضْمَرُ]                                  |
| ۲ ٤ |                                         | [الْعَلَمُ]                                    |
| ۲٥  |                                         | [اسْمُ الْإِشَارَةِ]                           |
| 77  |                                         | [الإسْمُ اَلْمَوْصُولُ]                        |
| 49  |                                         | [الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ]          |
| ۳.  |                                         | [المضاف إلى واحد من هَذه الخمسة]               |

| ۳. | بَابُ الْمَرْ فُوعَاتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱ |                                                                                |
| ٣٣ | بَابُ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَم يُسمَّ فاعلُهُ                                  |
| ۳٥ | بَابُ الْمُبْتَدَاإِ وَالْحُبَرِ                                               |
| ٣٨ | بَابُ الْعَوَامِلِ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَىٰ الْمُبْتَدَا ِ وَالْحُبَرِ          |
| ٣٩ |                                                                                |
| ٤١ | فَصْلٌ: [فِي الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِلَيْس]                                |
| ٤٢ | [أَفْعَالَ الْمُقَارَبَة]                                                      |
| ٤٤ | [إن وَأَخَوَاتِهَا]                                                            |
| ٤٧ | [(لا) الَّتِي لِنَفْي الْجِنْس]                                                |
|    | [ظنَّ وَأَخَواتِهَا][ظنَّ وَأَخَواتِهَا]                                       |
|    | بَابُ مَنْصُوبَاتِ الْأَسْمَاءِ                                                |
| ٥٤ | ر و څړه و د                                                                    |
| ٥٥ | بَابُ المَفْعُولِ بِهِ                                                         |
| ٥٦ | [بَابُ الْمُنَادَى][بَابُ الْمُنَادَى]                                         |
| ٥٧ | فَصْلُ فِي ذكر شيء من أحكام الْمُنَادَى الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ: |
|    | بَابُ الْمَفْعُولِيا الْمُطْلَقِ إ                                             |
| ٥٩ | بَابُ الْمَفْعُولِ الْفِيْهِ                                                   |
|    | بَابُ الْمَفْعُولِ مِن أُجلِهِ                                                 |
|    | ٠٠٠.<br>بَابُ الْمَفْعُولِيا مَعَهُ                                            |
|    |                                                                                |

| ۳۲ | بَابُ الْحَالِ                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤ | بَابُ التَّمْيِيزِ اللَّهِ عِيزِ اللَّهُ عِيزِ اللَّهُ عِيزِ اللَّهُ عِيزِ اللَّهُ عِيزِ اللَّهُ عِيز |
| ٦٦ | بَابُ الْمُسْتَثْنَى                                                                                  |
| ٦٩ | بَابُ المخفوضاتِ مِن الْأَسْمَاءِ                                                                     |
| ٧٢ | فَصْل [الْمَخْفُوض بِالْإِضَافَة]                                                                     |
| ٧٣ | بَابِ إعْرَابِ الْأَفْعَالِ                                                                           |
| ٧٤ | [نَوَاصِبُ الْمُضَارِعِ]                                                                              |
|    | [جوازمُ الْمُضَارِع]                                                                                  |
| ٧٩ | بَابُ النَّعْتِ                                                                                       |
| ۸۳ | بَابِ الْعَطْف                                                                                        |
| ۸٥ | بَابُ التَّوْكِيدِ                                                                                    |
| ۸٧ | بَابُ الْبَدَلِ                                                                                       |
| ۸٩ | بَابُ الْأَسْمَاءِ الْعَامِلَةِ عَمَلَ الْفِعْلِ                                                      |
| ۹۲ | بَابُ التَّنَازُعِ فِي الْعَمَلِ                                                                      |
| ۹۳ | بَابُ التَّعَجُّبِ                                                                                    |
| ۹٤ | بَابِ الْعَدَدُ                                                                                       |
| 90 | بَابُ الْوَقْفِ                                                                                       |
| ۹٧ | الفص ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            |